

ه طحست عسمة أند يست سارع أمالة عسر سنة ١٨٩٢ه .

# رواية اسبرالمتمهلي

ا، بعیة غرمیة د درست سارته الاه د، تاسین عوادت مصرته الاه د، فلام عرابی ه انتمهدی که

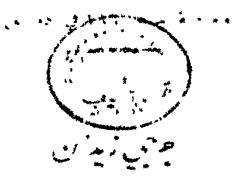

··· 4 《6·4》(

«حقوق أعلج والترجمة محفوناة الديواف » -حدد المجازة المرافق م

« طعت عظمة التأليف سارح حدة عصر سنة ١٨٩٢»

## المقلمت

## بسم الله انحي الازلي "

لم يخطر لي يوم كتبت رواية المملوك الشارد انها ستصادف مــا صادفته من استحسان الادباء لها واقبالم على مطالعتها واعتنائهم بانتقادها او نقريظها فان كتبهم ورسائلهم قد انهالت على انهيال الغيث وهم فيها بين منشِط ومستحسن ومقترح ومنتقد ومقرظ · وقد تكرم بعضهم بدرج ذلك في بعض الصحف اليومية وعنت مجلة المقتطف العلمية بانتقاد تلك الرواية انتقادًا دقيقاً · فعلمت من خلال ذلك ان الرواية على حقارتها قد استحثت الاذهان للنظر في الروايات التاريخية وانتقادها بما يدلك على حاجة لبلاد اليها ويوجب ثنائي لحضرات القراء وشكري لفضلهم لانهمجرأ وني على كتابة رواية اخرى هي هذه اخترت لها موضوعاً اقرب الى حالتنا الحاضرة من موضوع تلك فجعلتها نتضمن الحوادث الاخيرة في مصر والشام واخصها الحوادث العرابية والسودانية وحادثة سنة ١٨٦٠ سيف دمشق وما تخلل ذلك من الاحوال والاعمال مما لا يفي التاريخ بتفصيله حتى يتمثل للذهن تمثلاً واضحأ

وقد افضتُ بنوع خاص في وصف البلاد السودانية وعوائد اهلها واحوال المتمهدي الداخلية مما لم يرد في كتب التاريخ وانما عرفتهُ باختباري الشخصي مذ وطئت تلك الاقطار سنة ١٨٨٤ واخلطت باهاها وحضرت مجنمعاتهم ومواقع قتالهم وتمرنت سيف لغتهم واستطاعت سائر احوالهم وإما نقلاً عمن فروا مؤخرا من حوزة الدراويش بعد ان قضوا في اسرهم السنين الطوال وقد عرفوا عوائدهم واخلاقهم وسائر احوالهم فكل ما سأذكره عنهم حقيقي يركن اليه ويعتمد عليه اعتادًا لا يتل عن اعتماد كتب التاريخ بشيء

على اني لم اختر هذا الموضوع الآ اجابة لاقتراح بعض الاصدقاء فلبيت الدعوة راجياً ان لقع خدمتي لديهم موقع الاستحسان· ولا التمس اغضاءهم عا يلاقونه فيها مر الزال بل انقدم اليهم ان يوازروني بما عودوني من النصائح والملاحظات · ولا حاجة الى تكرار اقراري بالعجز ولا سيما في فن الروايات الناريخية لوعرة مسلكها وكثرة عقباتها وتطلى على خوض عبابها فقد طالما اقررت بذلك فيما كتبنه قبل الآن ولكني آكرر الرجاء لحضرات الادباء وذوي النضل من المطامين أن يمدوني بآرائهم ويتحنوني بارشادهم توصلاً الى كتابة ما تروق لديهم مطالعته لاني اله اكتب لم ولاغرض لي الاارتياحهم لما ارجو ان يقوم لديهم مقام بعض الواجب على نعوهم مما تلذ لهم مطالعته ساعات الفراغ • آملاً ان تكون هذه الرواية اقلَّ نقصاً واقرب الى رضائهم من تلك فاذا تحقق لديَّ ذلك نشطت الى مواصلة الكتابة في هذا الفن وبذات الجهد حتى تكون الرواية الثالثة اقلَّ خطاءً من الاثنتين والله الموفق الى الصواب وهو حسبي ونع الوكيل

## الفصل الاؤلان

#### ﴿ القاهرة ﴾

القاهرة عاصمة الديار المصرية بناها الخلفاء الفاطميؤن في منتصف القرن الرابع للهجرة في مكان أناخوا فيه ِ جمالهم يوم جاؤًا لافتئاح الفسطاط عاصمة القطر اذ ذاك وفي ذلك المكان الآن حي الحمالية والجامع الازهر وما جاورها من الجوامع القديمة · وما زالت القاهرة منذ بنيت نتسع عارتها ولا سيمامنذ حكمت العائلة الحمدية لعلوية وعلى نوع خاص في عهد الخديوي اسمعيل باشا لانه كان مغرماً بفتح الشوارع وتنظيم المدينة وتزبينها فكثرت الشوارع الحديثة وأنشئت المنازل والقصور خارج المدينة الاصلية مكان انا بذلك احياء الاسمعياية والفجالة وشوارع الدواوين والمباسية وشبرا وغيرها · وجميع هذه الشوارع متسمة والاشبار محدقة بها من الجانبين وقد انار الحندبوي المشار اليه المدية بالغاز فاصبح ليلها كنهارها وازدادت بهجة ورونقأ واستأنس الناس بالانوار واتساع الشوارع وزخرفة الحدائق والمذزل والقصور فاحبوا الطواف في المدينة في ليالي الصيف فكثرت بسبب ذلك الاماكر · للعمومية ولاسما حول حديقة الازبكية التي أصبحت الآن في منتصف المدينة بعد ان كانت خارجها لتكاثر العارة هذاك . وقد بني الحديوي اسماعيل باشا حول الحديقة سورًا محاطاً بشبك الحديد تحدق به ِ هالة من الانوار الغازية ورتب لها الموسيقي العسكرية تعزف كل مساء بالقرب من بحيرتها المستديرة

فاذا دخلت الحديقة في المساء واتيت الدكة المستديرة المزينة بالانوار الغازية حيث تعزف الموسيقى ترى الناس محدقين بها افواجاً على اختلاف اجتاسهم ونزعاتهم ومراتبهم ولغاتهم والوانهم من القوقاسي الابيض الناصع الى الزنجي الاسود الحالك وترى في اختلاف اباسهم من العامة العربية والطربوش العثماني والقاووق الفارسي والبرنيطة الافرنجية والخار المغربي والحبرة المصرية والازار والبنطلون والقنطان والسراويل وغير ذلك وقس عليه سائر ما يخطر كل من امتزاج الانواع والاشكال مما لا يتفق وجوده أفي غير مصر من الامصار

اما المدينة الاصلية فبعكس كل ذلك اذ لا يزال معظم اسواقها على النمط القديم من الضيق وعدم الانتظام واما حاراتها فلم تنجع فيها وسائل التنظيف مع ما اراده الخديوي من الترتيب وما تحداه من التنظيم فهي لا تزال ضيقة الطرق معوجة الدروب وكأن الاقدمين ارادوا بتضييق الطرق استجلاب البرودة بحجب اشعة الشمس عنها واما الخديوي فعوض عن ذلك في الشوارع الحديثة بغرس الاشجار التي تظال الطرق وترطب المواء بما يتصاعد عنها وعن الطرق المرشوشة بالماء من البغار

الفصل الثاني

﴿ شَفَيق ﴾

ففي سنة ١٨٧٨ كان في شارع العباسية في القاهرة منزل مبني على النمط الحديث كسائر المنازل الحديثة هناك ومن اقلها بهجةً وكبرًا تحدق

به حديقة صغيرة بسيطة والمنزل مشرف على الشارع العمومي المظال ؛ شجار اللجخ المغروسة على جانبيه كسائر الشوارع الحديثة

والبيت مؤلف من غرف قليلة مفروشة بالاثاث البسيط غير الثمين ولكنه في غاية النظافة والترتيب وفي جملة هذه الغرف غرفة اثمن ما فيها خزانتان ملا نتان كتبا في لغات مخنلفة وفي احد اركانها طاولة عايها بعض الكتب وبجانبها رجل بن الاربعين والخمسين من العمر عليه لباس افرنجي وليس على رأسه شي على انه لم يكن افرنجي النزعة وكان جالساً على كرسي سانداً يده الواحدة الى الطاولة وفي يده الاخرى كتاب يطالع فيه وليس في الغرفة غيره والباب مغلق عليه

اما الرجل فكان قسعي اللون اسود الشعر واسع الجبهة حليق اللحية في شعرهِ شيب وفي وجهه تجعد وفي عينيه ذكاع وفي اسرته عبوس كانه اقراعلى الدهر الذي قضى عليه بالاكتفاء من الدنيا بولد ذكر قد انفق كل حياته في تربيته وتثقيفه فضلاً عن انه ما انفك منذ سنين كاسف البال مرتبك الافكار منقبض النفس كأنه اصيب بنكبة من فكبات الزمان ولم يكن احد يعلم سبب ذلك الارتباك حتى ولا امرأ ته مع انها حاولت استطلاع ذلك مرارًا وكان ينكر عليها تارة ويعدها اخرى فمر عليها منذ تزوجها نحو العشرين سنة وهي حائرة في امره لا يهدأ لها بال الا بمعرفة سبب ذلك الانقباض

ومما زاد اضطرابها واوجب اندهاشها صندوق صغیر مرَّ علیه ِ منذ عرفت زوجها من الزمن مُقفلاً وقد نقدمت الى رجلها مرارًا ان يطلعها

على ما فيه عبثاً وانماكان يقول لها سيأتي يوم تعرفين فيه سرَّ جميع هذه الغرائب وتعذرينني على كتمانها عنك ولم يكن هذا الكلام الأليزيد تشوُّقها الى الاطلاع

ولكثرة ما ألحت عليه وعدها انه يطامها على ما في الصندوق بشرط ان يكون ذلك مكتوماً عن كل فرد سواها وانه لا يطلعها على شيء فوق ذلك قط ولا يفوه بكلمة واحدة فقبلت ولم تعلم ان اطلاعها على ما في الصندوق بغير ان تعلم اسبابه وتفاصيله لما يزيد قلقها واضطرابها

وكان ذلك اليوم يوم الموعد على ان يكون فتح الصندوق في منتصف الليل بعد ان ينام اهل البيت جميعاً وكان ذلك الرجل في تلك الساعة جالساً يفكر في حكاية الصندوق وقلبه مرتجف كلما تصور انه فتحه فاخذ يتلاهى بمطالعة بعض الكتب والجرائد التي كانت امامه على الطاولة

فلما كان الغروب انتبه الرجل بفتة كمن هب من رقاد فنظر الى الساعة فاذا الوقت قد ازف فغمز جرساً امامه فحضر خادم اسمر اللون عليه الجلابية والعامة فقال له الرجل « الم يحضر شفيق بعد » قال كلا ياسيدي لم اره هذا المساء فاضطرب الرجل وسكت هنيهة ثم قال للخادم اذهب يا احمد ادع لي الست قال حاضر فمضى وبعد يسير جاءت الست (امرأته) وكانت اصغر منه سناً اما وجهها فكان اكثر طلاقة ولباسها على الزي التركي وفي يدها مجلة المقتطف العلمية كانت تطالع فيها في غرفتها تلهي بها نفسها عن التشوق في انتظار فتح الصندوق فيها في غرفتها تلهي بها نفسها عن التشوق في انتظار فتح الصندوق فيها في غرفتها تلهي بها نفسها عن التشوق في انتظار فتح الصندوق فيها في غرفتها تلهي بها نفسها عن التشوق في انتظار فتح الصندوق فيها في غرفتها تلهي بها نفسها عن التشوق في انتظار فتح الصندوق

الم يأت شفيق بعد يا سعدى فاجابته بلهفة «أَلعله ليس عندك فاني لم الره هذا المساء ولكني كنت اظنه جاء ودخل حجرتك يطالع الجرائد او يقرأ شيئاً آخريا ويلاه اين ذهب الغلام الليلة فانه لم يسبق له تأخير مثل هذا قطكم هي الساعة الآن ٠٠٠ وأخذت تدق يدًا بيد فقال هي الساعة الساعة الماسة ونصف الساعة الساعة بعد الظهر قالت وميعاد حضوره الساعة الخامسة ونصف اي بعد اقفال المدرسة التجهيزيّة بساعة واحدة فا سبب هذا التأخير

فلما عاين زوجها اضطرابها ندم على ما اظهره من القلق لديها فاراد تطييب قلبها فقال لا بأس عليه من التأخير فان المدينة في امان والناس يسيرون ليلهم كنهارهم والشوارع اهلة الى مابعد نصف الليل لا يتعدى احد على احد فلعل شفيقاً كان في رفقة من التلامذة فمروا بجديقة الازبكية ليسمعوا انعام الموسيقى العسكرية او انهم دعوا الى منزل احده فلا يضطرب بالك قال ذلك وقلبه قلق على الغلام وانما اراد تسكين رعب الوالدة فقالت سعدى لا تعتمد على الظنون يا ابرهيم فان الغلام قد تأخر ولا يخفى عليك شدة تعلقنا به لانه وحيدنا وكل الأمال معلقة به اذ قد قدر الله ان لا يكون لما غلام سواه افيايق بنا ان أهمل امره

فأجابها بصوت منخفض قائلاً لاخوف على الغلام باذن الله وآوكد لك بانك سترينه امامك بعد برهة وها اني قد احضرت له عدة جرائد افرنجية ومقالات علية ليطالعها لان درس المدرسة يدوخ الدماغ

فقالت سعدى وانا ايضاً قد عوات ان اطلعه على مقالة في هذه المجلة شاقني معناها لانها تبعث عن مآثر العرب في الاندلس ولكني اصبحت قلقة

لتاخره ِ • فقال لها لا تجزعي انه ُ في حراسة الله

فسكنت سعدى مراعاة لقول زوجها واحتراماً لرأيه وعادت الى حجرتها واسندت نفسها الى نافذة مشرفة على الشارع وابثت تنتظر محيء ولدها وهي على مثل الجمر وقد نسيت اشتياقها الى استطلاع ما في الصندوق. اما الرجل فلم يمد يستطيع صبرًا فأخذ يقلب كتاباً امامه ليشغل نفسهُ به ِ ربثًا يأتي ابنه ُ وقد اظلمت الدنيا في عينيه ِ لان شفيقاً لم يتأخر عمره الى مثل تلك الساعة فدقت الساعة غاني دقات فازدادت دقات قلبه وامر بالخادم فحضر فقال له اتعرف بيت عزيز افندي صديق شفيق قال نعم يا سيدي هو ذلك البناء الكبير في شارع عابدين فقال له سرحالاً وابحث عن شفيق هناك قاذا وجدته قل له ان والديك ينتظرانك للعشاء وأت به معك قال «حاضر» ومضى · ولم يكد يخرج حتى عادت سعدى الى غرفة زوجها تسأَّله عن شفيق فأخبرها بما فعل ثم عادت الى غرفتها ولبث الاثنان ينتظران عود الخادم حتى عاد وليس معهُ احد فبادره ابرهيم بالسؤال عن شفيق فقال قد ذهبت الى بيت عزيز افندي فاذا به ِلم يجيُّ البيت حتى الآن الآانهم ليسوا قلقين لذلك لانها ليست اول ليلة باتها خارجاً · فقال ابرهيم هل انت متحقق ذلك قال نعم يا سيدي وانا اعلم ان سيدي شفيقاً لا يألف الجلوس في القهاوي ولذلكُ لم افتش عنه مناك • فبهت ابرهيم وهو في غاية الاضطراب ولكنه كظم ما به ِ خوفاً على امرأ ته من سلطان العواطف لانهاكانت شديدة التعلق بولدها هذا لانه ُ وحيدها ولم يكن ابوهُ اقلَّ تعلقاً به ِمنها الآان الرجال

افوى على احتمال الاهوال من الدساء ولذلك كان ابرهيم واجساً على امراته وفيا هو واقف يخاطب الخادم جاءت امراً ته مسرعة ولما لم تر شفيقاً صاحت اين شفيق با احمد قال يا سيدتي لم اجده في بيت عزيز افندي وقد سألت الحدم عنه فقالوا انه لم يجئ ثم بادرها زوجها قائلاً لا يلبث ان يأتي لا يضطرب قلبك باسعدى وسنصبر قليلاً فان لم يجئ اذهب انا للتفتيش عنه أ

فضربت سعدى كفاً بكفت ووقفت صامئة وقد ملأت الدموع عينيها واحبت التجلد فلم تستطع فنظرت الى زوجها فاذا هو غارق في مجار الهواجس ثم التفت فاذا هي تنظر اليه فتبسم معاولاً اخفاء عواطفه وقال سامح الله شفيقاً اظنه في النزمة لا يبالي بقلب الوالدين ولقد صدق من قال قلبي على ولدي وقلب ولدي على الحجر ومتى جاء لا بدلي من ان اعنفه لكيلا يعود ثانية الى مثل هذا

## الفصل الثالث

🤏 التفتيش عن شفيق 🔻

اما سعدى فلم تعد تستطيع الجلوس فذهبت الى النافذة ووقفت مستطلة تنظر الى الشارع المضي الغاز وعلى جانبيه الاشجار وما زالا كذلك حتى دفت الساعة التاسعة فهب الرجل ولبس طربوشه ثم قال لامرأته ها اني ذاهب للنفتيش عن شفيق ولا اغيب عنك

اكثر من ساعة وارجع به ان شاء الله ثم اخذ عصاه بيده وغادر امراً ته على مثل جمر الغضا اما هي فبقيت مستطلة من النافذة لا تحوّل نظرها عن الشارع لحظة حتى دقت الساعة العاشرة ولمّا لم يرجع احد زاد خفقان قلبها واخذت ركبتاها ترتجفان وهي الى تلك الساعة لم تذق طعاماً وكانت تفكر تارة بولدها وطوراً بزوجها وطوراً بذلك الصندوق حتى دقت الساعة الحادية عشرة فاظلمت الدنيا في عينيها فجلست الى طاولة مستلقية رأسها بيدها على تلك الطاولة واخذت تندب سوء حظها

وفيا هي في ذلك سمعت طارقاً يطرق باب الحجرة طرقاً خفيفاً فهمت الى الباب بعد ان مسعت دموعها فاذا بالخادم فسألته عن امره فقال ياسيدي اذا اذنت لي اسير وأتيك بسيدي شفيق فاجفلت قائلة وهل تعلم مكانه قال نعم لاني اذكر قولاً قاله مرة لعزيز افندي فترجح لدي معرفة مكانه الآن فقالت بالهفة واين تظن مكانه قال اظنه ذهب مع صديقه عزيز منذ بضعة ايام يحبب اليه الذهاب الى هناك لمشاهدة الانوار واستماع الانهام ورأيت سيدي يتمنع قائلاً انه لا يعتد بهذه المناظر وان المطالعة لأشهى لديه من كل الاحنفالات وحضرتك تعرفين دهاء هذا الشاب وسلامة نية سيدي شفيق واخلاصه لاصدقائه

ققالت سعدى وقد لاحت على وجهها امارات البشر وما الذي خافة من ذهابه الى ذلك الاحنفال فكيف انه لم يخبرنا ولا اظن والده كان يمنعهُ من ذلك ، فقال احمد لايا سيدتي بل كان يمنعهُ لان هذا الاحنفال

وامثاله ليست هنا لهبر الاحنفال المقصود واتما يحدث احياناً امور مغايرة للآداب لا يرضاها سيدي الكبير ولذلك قلت انه كان يمنعه من الذهاب قالت سعدى كيف كان الحال فان المراد ان تأتي بشفيق ثم تنهدت وقالت له سر وفق الله مسماك

وكان احمد هذا في الاصل من انفار الجهادية وقد نقلب مع الدهر وعرف دخائل الناس وكان يظن في عزيز صديق شفيق سوءًا ولا يحب صداقته لسيده ولكنه لم يكن له أن يشور عليه في ذلك فكان رصدًا وعينًا عليها لانه كان يحب سيده وابن سيده محبة عظيمة وكان همامًا غيورًا فلما اذنت له سيدته بالذهاب خرج قاصدًا فم المخليج ومكتت سعدى في البيت وهي بين وجل وريب حتى كاد يغمى عليها فنادت جارتها للاستئناس بها واخبرتها بغياب شفيق فشاركتها باللهف وانتها بعض المنعشات ولبثت سعدى تنتظر باب الله والفتح

## الفصل الرابع ﴿ شفيق وعزيز ﴾

اما شفيق فكان شاباً في التاسعة عشرة من العمر طويل القامة معندلها قصي اللون ذا عينين سوداوين تحت حاجبين متصلين صغير النم واسع الجبهة اسود الشعر خفيف العارضين وكان قد ربي في بيت ابيه تربية حسنة جدًا فشب كريم العنصر طيب السريرة لا يعرف ابواب المكر

ولا اساليب الناس في الحداع وكان مع ذلك ذكاً نبيهاً حاذقاً فادخله والده المدرسة النجهيزية الامبرية ليتم دروسه على نفقة الحكومة لانه لم يكن في سعة كبيرة من العيش على نبة النبي يعله مهنة الطب او المعاماة لما رأى فيه من الذكاء

وكان لباسهُ في غاية البساطة وعلى الزيّ المعناد من السترة والبنطلون والطربوش العزيزي وكان في وجهه على صغر سنه مهابة كبار الرجال قَلَا يَتِجِراً اصدقاؤُهُ على ممازحنه ولوكانوا أكبر منه ُسنًّا فكان لذلك كثير الهيبة لدى كل معارفه وكان على صغر سنه يخاطب كلا حسب مقامه ِ وعلى مقتضى المقام وقلاكنت تراهُ في مبلس اولاد او معرض لهو ولذلك كان اسانذة المدرسة وتلامذتها يحبونه ويعتبرونه كثيرًا وكان لفرط ذكائه لا يعاني تعبًّا في الدرس ولم يكن ابناء صفه يطاامون دروسهم الأاذا جاء شفيق فيشرح لهم الدرس كأنهم تلامذة وهو استاذهم ولم يكن احد منهم يحسدهُ لَكَثْرة ماكانوا يحبونهُ اللَّا عزيزًا فانهُ كان رفيقاً له ُ في الدروس وكمان كلاها في السنة الاخيرة من سني المدرسة اما عزيز فكان مضادًا لشفيق في اخلاقهِ ويحسدهُ لما رأى من منزاته الرفعة لدى كل من يعرفهُ وكان على جانب عظيم من الثروة التي السلت اليه بالارث من والدم وكان قصير القامة كبير الانف شديد سمرة البشرة محبًّا للتفرنج فلا يخرج الى الشوارع الآبالنظارات المسترسل خيطها من جانب عينيه على صدره على غير قصر في نظره وكان بلبس طربوشة مائلاً فوق حاجبيهِ تبها وعجباً وحول عنقهِ قبة

(ياقه) تزاحم احناكه من حتى لم يكن يستطيع ادارة رأسه ذات اليمين او ذات اليسار الأبصعوبة واذا وقف يقف منتصباً وان شئت قل متطاولاً في يده اليمنى عصا غليظة معكوفة الرأس وفي اليسرى ساسلة ساعنه الذهبية الغليظة يلاعب اصابعه بها وفي فمه السيكارة الانرنجية انضخهة ومن شر اخلاقه الادعاء والحسد والرياء وحب الرفعة عن غير استمقاق ولم يكن شفيق يود مرافقته لانه يكره كلا نقدم من اخلاقه وانما جمعته به جامعة المدرسة وكان عزيز يعرف حقيقة اطوار صديقه فكان يتظاهر امامه بما يرضيه استبقاء لصدافته لانه كان يحناج اليه باشياء ينظاهر امامه بما يرضيه المتبقاء لصدافته لانه كان يحناج اليه باشياء ينظاهر امامه عمل مراجعة الدروس معاً ولا يخنى ايضاً ان الغنى والترف يكسبان المرء مظهرًا يقربه من رضاء الجمهور

وكان من عادة الخديوي اسمعيل باشا ان يخنار أنجب تلامذة هذه المدرسة فيبعثهم الى اوروبا لدرس الطب والحقوق او ما شاكل وكان جميع التلامذة تلك السنة يتوقعون ذلك الفغر لشنيق لامتيازه عنهم في كل شيء كا نقدم ، اما عزيز فكان كلا تصور ذلك يكاد يتميز غيظاً ليس رغبة في العلم وانما حباً للنخر فصعب عليه ان يكون غنياً ويكون شفيق اكثر اعنباراً منه في عيون الناس وكان لا ينفك باحثاً عن وسيلة تمكنه من حط شفيق في عيون الاساتذة ادباً وعلاً و ازال حتى كانت اواخر السنة المدرسية والتلامذة يهتمون بمراجعة الدروس فلاح له ان يسعى الى الهاء شفيق عن دروسه وايقاعه بما يعاب به واتفق احنفال يسعى الى الهاء شفيق عن دروسه وايقاعه بما يعاب به واتفق احنفال فتح الحناج في ذلك الاثناء فاخذ قبل يوم الاحنفال ببضعة ايام يحسن

له حضوره وربماكان له بذلك غرض آخر ولعلمه انه يريد استئذان ابيه في الامر قال له دع هذا الي قاني ابعث لجناب والدك خبرًا مع المجري يوم عزمنا على المسير وكان في نيته ان يهيج غضب والده عليه ايضاً فعند انقضاء وقت المدرسة في ذلك اليوم ألح عزيز على شفيق ان يسير معه للتنزه في الحزيرة حتى يمسي المساء فيأتيا الى مكان الاحنفال عند فم الخليج فاعنذر بانه لا بد له من استئذان والده فأ كدله إنه سيبعث خادمه ليخبر والده ووالدته لئلاً يقلقا لغيابه وكانت عربة عزيز على المتنظرها عند باب المدرسة وارامها المجري بلباسه القصبي فركبا وسارا

## الفصل اكخامس

#### 🦗 فدوی 💸

فقضيا ساعة الغروب وما بعدها في الجزيرة بين ذهاب واياب واحاديث مخنلفة حتى كادت الجزيرة تخلو من المارة والساقة

وفيما كانت العربة سائرة بها في شارع الجزيرة المستدير المظلل باشجار اللبخ المنعقد فوق الشارع مثل عقد البناء وصلت الى الجبلاية فلاحت منهما التفائة فرأيا عند مدخل ذلك التل الاصطناعي عربة مقفلة من عربات حريم اصحاب المناصب من الاتراك امامها فرسان من الحنيل الكبيرة الروسية الاصل وكان الظلام قد سدل نقابه والعربة لم يضيء قنديلها • وكان السكوت مستولياً على ذلك التل لا يسمع فيه

الاً حفيف شجر السرو المحدق به ِ وقرع الارض باقدام الجوادين المرة بعد الاخرى ولم يشاهدا احدًا في العربة ولا بالقرب منها وباب الجبلاية يستطرق الى دهاليز اصطناعية في ذلك التل · فقال شفيق لرفيقه ما رأيك بهذه المركبة فتبسم عزيز وهز رأسه ولم يبد جواباً فعاوده شفيق السؤال بلهفة فقال له أن لهذه العربة حكاية سأقصها عليك عند ما نبعد من هذا الككان فاشتاق شفيق الى استطلاع الخبر فلما بعدا يسيرًا سألهُ عرب القصة فقال انها عربة احد كبار الاغراب واصله من جهات الموره وقد جاء والدهُ هذه الديار برفقة ابرهيم باشا عند عودهِ من محاربة تلك الجزيرة فاقام في مصر وتزوَّج فيها فولد له ُ ابنه ُ هذا وعاش تحت كنف الحكومة وترقى الى رتبة باشا وأكتسب مالاً طائلاً وله ُ ابنة وحيدة بارعة في الجال تركب هذه العربة للنزهة غالب الاحيان · فاحبها احد شبان العاصمة وهو صديق لي ولما طلبها من والدها لم يجب طلبه بناء على ان الابنة لم تحب اخلاقه فاضمر لها السوء وقد اخبرني في صباح هذا اليوم انهُ تواطأً مع سائق العربة ان يأتي بها متأخرًا الى هذا المكان للانتقام منها ولا اخْنَى عليك انها اخطأت في رفضه لانه شاب جميل كريم راتبه ثلاثون جنيهاً ينفقها كالها على اصدقائه فاذا حضرهم في قهوة او معمل جعة (بيرا) لا يدع احدًا منهم يدفع بارةً وهو لطيف المعشر للغاية يضحك الثكلي للطف حديثه ومجونه

فاشتعل شفيق غيظاً لتلك القصة والتفت الى صديقهِ قائلاً هل هو الآن في ذلك المكان يريد بالفتاة سوءًا يا للدناءة ثم امر السائق ان

يحوّل الاعنة نحو الجبلاية فاراد عزيز منعهُ بقوله ِما لنا وللتداخل في اعال الناس فلم يصغ اليه فاقتربا من الجبلاية باسرع من لمح البصر فسمعا صوتاً لطيفاً مرتجفاً يتخلل حفيف الاشجار يقول «خف من الله يا رجل أليس عندك شرف » فنزل شفيق من العربة حالاً وطلب جهة الصوت داخل ذلك التل والكان مظلم فانار عودًا كان في جيبه فترآى له ُ في احد الدهاليز المظلمة المعوجة شبحان احدما امرأة والآخر رجل ماثم اما الفتاة فحالما رأت النور نادت باعلى صوتها «انقذني من هذا الخائن بحرمة الشرف والشهامة » فلم تكن لحظة حتى كان شفيق بينها وفي يدهِ عصا ضرب بها الرجل ضربة اخطأته لانهُ طلب الفرار مسرعاً فناداه مقلب لا يهاب الموت « الى اين تفر ايها النذل الذميم » فلم يسمع له ُ صوتاً ولا رآه ُ لشدة الظلام في تلك المغارة ثم سمع وقع جواد فعلم انه طلب الفرار . أما تلك الفتاة فنادت بتأثر عميق لا عدمت الشهامة رجالها من ارسلك ايها الرجل السماوي . أين انت . وكان شفيق قد رجع ليأتي بمصباح من العربة لان الظلام كان مدلهمًا هذاك فلم يفهم مقالها فلما عاد بالمصباح رأى فتاة ترتعد خوفاً وهي في زي نساء الاتراك وعلى رأسها اللثام (اليشمك) تحنهُ وجه كانهُ البدر بها وعينان سوداوان براقتان قد ملاَّ تها دموع الخنجل والوجل و وجنتان قد كللها الاصفرار فامسكت يده بيد كادت تذوب لطناً فائلةً لقد انقذتني من الموت والعار جزاك الله عني خيرًا اما شفيق فقدخفق قلبه خفوقاً لم يكن يعرفه قبلاً وغلب عليه الحياء حتى تلعثم لسانهُ عن الكلام ولكنهُ تجلد وقال لهما لا بأس عليك ايتها السيدة المصونة ولا عاش من اراد بك سوءًا همَّ الى عربتك لنسير بك آمنة الى منزلك

اما هي فإ تنفك مسكةً يدهُ ضاغطةً عليها معاكات فيهِ من الرعدة والارتجاف مطرقةً خجلاً لا تستطيع رفع نظرها اليهِ فلما وصلا العربة لم يجدا سائقها لانهُ كان قد خاف تبعة ما جنتهُ يداهُ واركن الى الفرار فادخلها الى العربة ونادى سائق عربة عزيز واجبره ان ينير مصابيح تلك المركبة ويسوقها الى حيث تأمره الفتاة ثم استظل من النافذة وسألما اذا كانت في خير او تحناج الى شيء فاشارت بعينيها وملامح وجهها انها في غاية الراحة فعاد الى عربة عزيز فاذا بصديقهِ لا يزال في مكانهِ كأنهُ قطعة من خشب ولكنهُ حالمًا رآهُ اظهر اهتماماً ونزل من العربة ويدهُ الواحدة على نظارته لئلا تسقط وفي الاخرى سيكارته المعرودة وقال بلهفة هل بك من بأس ياعزيزي شفيق فقد اشغلت بالي ما ذا فعلت والى اين ذهبت فقد كان في عزمي ان انزل لمساعدتك لكني اعلم انك شهم باسل لا تعناج الى مثلى فبقيت بانتظارك هنا فأين ذلك الخائن. فنظر شفيق اليهِ نظرة الاحنقار ولم يبدِ جواباً فقال له اين سائق عربتنا فقال قد ذهب لسوق العربة الثانية والم اسوق هذه فضحك عزيز ضحكة الخجل وقال هل لك معرفة بسوق العربات ياشفيق فاجاب متبسمًا نع يا عزيزي اما قيل « ألبس لكل حالة لبوسها » ولم يزد · فسارت عربة الفتاة اولاً ثم تبعتها الاخرى وما زالوا سائرين وقد استولى عليهم السكوت حتى تجاوزوا جسر قصر النيل (الكبري) فوقفت العربة الامامية بغتة فاضطرب شفيق لذلك ونزل يبعث عن الداعي لوقوفها وكان ذلك في شارع مضيء بالانوار الغازية التي مزَّفت بقوَّة نورها حجاب الظلام عن تلك الاماكن فاسرع شفيق حتى اقترب من العربة واستطل من نافذتها يبعث بنظره ليدرك السبب فوجد الفتاة جالسة وقد هدأ روعها من الاضطراب الذي اعتراها في الجبلاية وابرقت اسرتها واشرق وجهها فلما رأَتهُ المسكت بيده ضاغطة عليها وقالت له « والخجل يحول بينها وبين التأمل في وجهه » « اعلم ياسيدي ان حياتي وشرفي هذه الليلة كنت خسرتها لولا شهامتك وشرف مباديك فانا مديونة لك بها » فخبحل شنيق ولم يجب وقد تورَّدت وجنتاه واندى جبينه فقالت له فخبحل شنيق ولم يجب وقد تورَّدت وجنتاه واندى جبينه فقالت له الشهامة والفضل

فاجاب شفيق بصوت رقيق تخاله شعائر الغرام ونعمة الحب والله اعلم عاكان له من التأثير الحفي على قلب تلك العذراء · « اني ايتها السيدة المصونة لم افعل الأما اوجبته علي الانسانية فلست انتظر مكافأة سوى ان لا تذكري هذا الامر امام احدٍ من العالم صيانة لشرفك حتى ولا امام والدك لئلا يرقع فيك شبهة او مظنّة »

فبادرته معاذ الله ان اقصد بكلامي مكافأ تك لانه امر لواردته ما استطعت القيام به ولكن ذكر الجميل فرض على الانسان واي فضل اعظم من الانقاذ من العار والموت فقال وقد غلب عليه الخبل حتى كاد يمتنع عليه الكلام «اني لم افعل ما يستحق هذا الثناء واتما عواطفي

قادتني بامر من الله لأنقذ ملاكاً جسمانياً من التلطخ بمرأة العار وما ذلك الآلحسن حظي

قالت وهل من عبارة تفي باداء الشكر لتلك العواطف الشريفة واما حسن الحظ فهو لي لاني ربحت بك حياتي او بالاحرى شرفي الذي هو اعزّ من حياتي

وفيها هما باثناء الحديث سمعا عزيزًا ينادي « ما بالك ياشفيق لقد اطلت بنا الوقوف وقد حان ميقات العشاء فهيًّا بنا »

فقالت الفتاة ومن ذا الذي يتكلم

اجابها شفيق صديق لي رافقته للنزءة على ان نسير معاً الى احثفال فتح الع<sup>نا</sup>يج هذه الليلة

قالت احسُّ اني ازعجنكما فائقدم اليك ان تجيبني على سوَّ لين ثم تعود الى صديقك

قال مري ما بدا لك

قالت اولاً ارغب اليك ان تخبرني عن اسمك ان لم يكن لاعلام والدي فلاً حفظه عندي ذكرًا لشهامتك ومروء تك اللتين يعزُّ وجودها في شبان هذه الايام · ثانياً ان تخبرني عن اسم ذلك الحائن اذا كنت قد عرفته من تحت اللثام

قال اما سؤالك الاول فقد يكفيني فخرًا حفظ اسمي عندك ونعمَّ ما طلبتِ على اني اود ان لا تطلعي احدًا على الحكاية واسمي «شفيق» · اما الثاني فأُنقدَم اليك ان تسدلي عليه ِسترًا اذ لا يليق بشريف مباديك

وسامي ادبك ان تنتقبي من اللئام فاحسبيها هفوة من هفوات الشباب على اني لا انقاعد عند الانتضاء عن استطلاع اسم الرجل وافادتك فأذني لي قبل ان اودعك ان الطفل بسؤال اطلب اليك الافادة عنه ولكني اخشى ان يثقل عليك

قالت مر اني رهينة امرك

قال هل لك ان نقولي لي ما الاسم الكريم

قالت اسم الداعية فدوى

قال عاشت الاسماء وفدتك روحي ايها الملاك البشري ثم ضغط على يدها مودعاً فاجابته بالمثل فبارحها عائدًا الى عربته وهو غارق في تيار الغرام وقلبه يخفق وركبتاه ترتج فان ولسان حاله يقول

ودعنه وبودّي لو يودعني صفو الحياة واني لا اودعه

فلما وصل كمان رفيقه فد مل الانتظار وكاد يتميز غيظاً وقد اضطرم فؤاده محسداً لكنه اخفى مافي سرة وابدى الابتسام وكان عزيز يعرف فدوى منذ اشهر وقد مال اليها لكنه لم يجسر على طلبها خوفاً من الفشل لانه رأى ما ألم بسواه لعلمه انها لا تنظر الى الغنى ولاحسن الزيّ وتحنقر كل غرّ متكبر ولو ملك ملك قارون وكان عزيز لسفالة طباعه يعد كرم طباع تلك العذراء وانفتها كبرًا وتيها فسرّه اذلالها بواسطة احد السفلة لعله يستطيع بعد ذلك نياها فلما حبطت مساعيه ورأى ما صنعه شفيق يستطيع بعد ذلك نياها فلما حبطت مساعيه ورأى ما صنعه شفيق ألبلية عليه اعظم فلاح له أن يوطد امل شفيق ويجعل الامر في يدو هو البلية عليه اعظم فلاح له أن يوطد امل شفيق ويجعل الامر في يدو هو

لعلهُ يقوى على تفريقها فينال مرغوبهُ

فبعد ان جرت العربتان قال عزيز انك يا شفيق لقد صنعت مع هذه الفتاة صنيعاً يجب عليها ان تكون مديونة لك به مدى الدهر اما شفيق فكان غارقاً في بحار تا مله ولم يفقه لخطاب رفيقه فأ درك عزيز منه ذلك فازداد حسدا ثم التفت اليه متاطفاً وقال له وهو يظهر نحوه الحجبة ان مثل هذه الفتاة الطاهرة لا تليق الا بك فخفق قاب شفيق ولم يستطع بعد ذلك السكوت لكنه هداً روعه قدر طاقته وخفض من انفعاله وقال ابن انا من هذه البغية فان بيني وبينها ابعاداً لان اباها لا يتنازل الى اجابة مثلي وفضلاً عن ذلك فاني لست في حال تؤهلني من الافتران

فقال عزيز اما ابوها فعلي ارضاؤه لاننا في عصر عزّت فيه الشبان وهانت فيه البنات واني واثق بانك لو طلبت الاكانت من بنات الاغنياء تنالها وتنال معها مالاً طائلاً ولم يعد احد من المتمدنين يتزوّج بابنة قبل معرفة مقدار شروتها وهذه عادة افرنجية حديثة النشأة سيف بلادنا اما من حيث اهليتك فالذين بعمرك لا يمنعهم مانع عن الزواج فاذا شئت فاني اسير الى ابيها واكاشفه بما ابديته نحو ابنته من الشهامة ولا اشك بانه يرغب في مصاهرتك فقاطعه شفيق قائلاً ارجو ان تكتم كلما عرفته عن هذه الفتاة صيانة لها وحفظاً لشرفها وشرفي فأكون لك شاكرًا واما من حيث الاهلية فأنت اليق مني لثرائك وسمق حسبك ونسبك ونسبك

وفيا هما في الحديث وقفت عربة الفتاة أمام باب حديقة تعطر تلك الانحاء بشذا رياحينها وعلى جدار الحديقة الى جهة الشارع يعرش الورد والنسرين والاقحوان وكان منظر الحديقة من الحارج بغاية الجمال وفي وسطها قصر بديع الهندسة مرتفع البنيان يظهر للرائي اقتدار صاحبه وكثرة غناه

فعلم شفيق انه منزلها فنادى سائق العربة ان يأتي الى عربته بعد دخول الفتاة الى بيتها فانزلها وعاد فساق العربة بهما الى جهة حديقة الازبكية حيثما ترجلا وذهبا الى حانوت تناولا فيه العشاء ثم دخلا الى الحديقة واخذا يتمشيان حول بركتها كل ذلك وشفيق غارق في بحار من الهواجس وعزيز يراقب حركاته وسكناته وهو يكاد يتمزق غيظاً وحسدًا وقد نسي حسده له على دروسه ومنزلته بين الأقران

فأَخذ يفكر في شرك بوقع فيه شفيقاً ويجعل لنفسه الحق في الصنع الجميل الذي حماتة الفتاة لعله يستطيع به التوصل اليها

وما زالا يخطران حتى مرَّا بقهوة فيها القينات (العوالم) يغنين بالحان الخلاعة فوقف عزيز وأَوقف شفيقاً وهو لا يدري انهُ فعل لتشتت افكاره وهذه اول مرَّة طرق الحب قلبه فوجده خالياً فتمكن

فامسك عزيز بيده ودخل به تلك القهوة وجلسا امام مائدة ثم امر صاحب القهوة فاتاها باقداح من الكنياك وشفيق لم يفطن الى شيء وقد تملك فؤاده الفرام فكان حاضرًا بصورة الفائب لان مجموع حواسه تائهة في جمال فدوى وكمالها واذ هو على تلك الحال أخذ عزيز قدحاً

وأعطاه ليشرب فانتبه بغتة كأنه هب من رقاد عميق والتفت الى ما حوله فاذا بالناس جماعات ووحداناً يشربون ويطربون ويقه تهون بترنح بعضهم طرباً لصوت الغناء وآخر ينادي بأعلى صوتة «آه طيب كان يا ستي » وآخرون يصافحون الاقداح ويشربون بعضهم نخب بعض فتملأً ضوضاؤهم كل تلك الحديقة

فنظر شفيق الى صديقهِ مندهشاً وقال له أين نحن يا عزيز · قال نحن في محل طرب وانبساط خذ هذه الكاس واشربها · فأجفل شفيق عند لمس الكاس اجفاله من العقرب ونهض معتذرًا انه لا يرتاح الى مثل هذا الاجتماع

فتبسم عزيز ونظر اليه نظر الاحنقار قائلاً ألعلك لا تزال صبياً كأولاد الكاتب تخاف كاس المدام خذ اشربها يا صاح فان فيها شفاء للناس

فقال شفيق اعذرني لاني لم اعند شربها واخشى ضرّها لئلا تدور في رأسي وكلا الامرين صعب فهيّاً بنا من هذا الكان

فضعك عزيز حتى كاد يستلقي ثم نادى مخاطباً احدى القينات من وراء الحجاب «اسمعي ياست فايقة قال هو خائف من هذه الكاس» فاغناظ شفيق وغلبت عليه مباديه فنهض وارتد عائدًا من حيث أتى فتبعه عزيز يريد اقناعه في مجاراته فلم يفعل فلما رأى منه الاصرار على عدم الرجوع تحول عن عزمه ورافقه حتى خرجا من الحديقة وشرع يخاطبه عا يقوم مقام العذر لديه

#### الفصل السادس

## ﴿ التفرنج الحديث ﴾

فخرجاً من باب الحديقة القبلي فاقبلاً على الملهي (الاوبرا) فوقف عزيز ونظر الى ساعنهِ وقال ان الساعة لم نتجاوز التاسعة واحنفال فنح الخليج لا يكون على أُنقنه الآنحو الحادية عشرة فلنقض هاتين الساعنين في هذا الملهي فانهُ من اجمل الملاهي والتشخيص فيهِ الليلة باللغة الفرنسوية وكان تنفيق لم يشاهد زمانه تشخيص الروايات لا في هذا الملهي ولا في غيره فقال لصاحبهِ اني أحسن فهم اللغة الفرنسوية ولكني لا ارتاح الى حديثها كالعربية فضعك منهُ حتى فحص الارض برجليه ثم قال وهو يعدل وضع نظاراته يا للعجب منك يا صاح فاني لم أعرف لك مراساً أراك من جهة شابًا ذكيًا عاقلاً ومن جهة اخرى (اسمع لي ان اقول لك) مغفلاً · ايليق بك ونحن في عصر التمدن ان نقول مثل هذا القول واعجب لقولك انك لا ترتاح الى التكلم في اللغة الفرنساوية وجميع اصدقائنا المتمدنين لايتكلمون الآبهاحتي انهم اهملوا اللغة العربية لتعقدمنا وصعوبة التلفظ بها فلا يتكلم بها الآن الأ البسطاء الذين لم يلجوا المدارس

فبهت شفيق لخطابهِ ونظر اليهِ نظرة مملوة من الرزانة والكمال متبسماً تبسماً خفيفاً وقال ( مسندًا يده الى قائمة القنديل الغازي أمام باب

اللهى ) اني لاعجب من رسوخ ذلك في اعنقادك فكا أني بك تحسب التمسك بالاخلاق الشرقية حطة لمقامك حتى انكرت اللغة التي ربيت فيها وصرت تفضل الرطانة عليها زاعاً أنها لغة عامة الناس واسافل السوقة فيا معنى مخاطبتك رجلاً عربياً بلغة اعجمية الا التفنن بمبتدعاتك الفرنجية المؤدية الى سوء المصير · ارني واحداً من ثنقلهم من الفرنجة ولو مها انقن العربية يخاطب ابن لغته بها فكيف تسير على خطواتهم الافيا يوافق مصلحة بلادك منها

فأنت مقرّ بصنيعك هذا ان احط الناس في عينيك انما هم والداك وسائر اعامك واخوالك وغيرهم من ذوي قرباك واصدقائك لانهم لا يعرفون الرطانة ولا يعملون لغتهم

فضحك عزيز ضحكة يمازجها الخجل وقال ان قولك لأَشبهُ بما نسمعهُ من عجائز بلادنا لانهم لم يخلطوا الفرنجة ولا تعلموا التمدن ولكن ما لنا ولهذا الجدال هل تريد ان تدخل بنا الملهى ام لا

فقال شفیق اما اذا کان لمشاهدة التمثیل فانی لا اتمناه الآمراعاة لارادتك و فقال عزیز اذا کنت لا ترتاح الی التمثیل فانك تسر بمشاهدة معدات هذا الملهی فهیا بنا



## الفصل السابع

#### ﴿ الاوبرا الخديوية ﴾

فابتاعا رقعة من مبيع الرقع خارج الملهى ولما دخلا اندهش شفيق لازدحام الاقدام ولما هنالك من الانقان والترتيب لانه رأى السلالم مكسوة بالمخمل الحريري والجدران بالمرايا المذهبة الجوانب الكبيرة الحجم فلما دخل ايوان المرسح شاهد في سقفه ثريًا (نجفة) بميئات من الشموع المنيرة بالغاز فضلاً عن الانوار الغازية في كل من الحلوات (اللوجات) ومن تلك الحلوات خاوة خاصة بالحديوي مفروشة باحسن ما يكون من الاثاث على ان الحلوات بوجه عام مكسوة جدرانها بالمرايا الجميلة المذهبة فانبهر شفيق لتلك المشاهد غير انها لم تكن لتشغله الأيسيرالانه كان كلما شاهد فتاة في لباس تركي يخلج قلبه ويعلو وجهه الاحمرار وكان يحاول اخفاء ذلك جهده فلم يقدر

اما عزيز فما انفك مفكرًا في امر فدوى والاقتران بها والايقاع بشفيق وكان يراقب شفيقاً وحركاته ليستطلع عواطفه ُ

فلما رآه مفكرًا بادره قائلًا بماذا تفكر يآعزيزي · قال ( وهو يخفي ما في ضميره ) اني امكر في هذا الملهى البديع وما اقتضى لبنائه وفرشه من الزمن والمال فقال ( وقد ادرك ما يحاول اخفاءه ) ألا تعبب اذا اخبرتك ان افندينا اسمعيل باشا بناه وفرشه في خمسة اشهر فتعبب شفيق وقال انه بالحقيقة لامر غريب ولكن ما الذي حمله منتعبب شفيق وقال انه بالحقيقة لامر غريب ولكن ما الذي حمله منتعبب شفيق وقال انه بالحقيقة لامر غريب ولكن ما الذي حمله منتعبب شفيق وقال انه بالحقيقة لامر غريب ولكن ما الذي حمله منتعبب شفيق وقال انه بالحقيقة لامر غريب ولكن ما الذي حمله المنتاب الله بالمنتاب المنتاب المنت

على هذه السرعة · قال حمله ُ على ذلك قدوم ملوك اوروبا لحضور الاحنفال الذي اعدُّهُ سَمُوُّهُ لَفَتَحَ قَنَالَ السَّويسَ فَبَنِّي هَذَا المَّلِّي اتَّمَاماً لدواعي الاحنفاء بهم وقد دخل فيه ِ بسبب ذلك نفقات طائلة • ثم رُفع ستار المرسم فسكتا لمشاهدة الالعاب اما عزيز فجعل ديدنه استراق النظر الى خلوات السيدات بالمنظار لعله معلم عصم احداهن او وجهها من وراء الحجاب اما شفيق فكان يود انشغال رفيقه ِ باي شيء كان ليعود هو الى التأمل بما وقع فيه من الحب ولم بكن عمره ُ يعلم معنى الوجد فلحظ اخيرًا من صديقه ِ النظر بمنظارهِ الى احدى الخلوات والتبسم تبسمًا يدلُّ على ان وراءًهُ شيئاً مع ما يخامر تبسمهِ من ظواهر الخلاءة فخشي شفيق ان يهزأً الحضور برفيقه ِ لما يبديه ِ من ضروب الخلاعة فكاد يتميز غيظاً وقد علت وجهه ُ حمرة الخبجل فنظر اليه ِ نظرة اللطف والوداعة قائلًا «علامُ تضحك يا عزيزي » قال وامارات النزق والحنفة تبدو على وجهه إني اشاهد من وراء هذا الحجاب معصمًا صيغ من بلور وكأني به لو لم يمسك بالاساور لسال من الككام سيل الجداول وأرى تلك اليد اشارت الي ا ( قال ذلك وهو يكاد يطير فرحاً ) فالتفت اليه ِشفيق شــذرًا وقال «ما الذي اوجب وضع هذا الحجاب على نوافذ خلوات المخدرات» قال هو منع الناس من النظر اليهنّ قال شفيق ولما ذا قال « مراعاةً لحرمة الدين وجاري العادة»

قاحدق شفيق بيصرو اليهِ قائلاً « وكيف اذًا يليق بنا ان نسترق النظر الى من يقيم بيننا وبينه حجاباً أفلا نكون قدخرفنا حرمة الشرع والدين »

فضلك عزيز ضحكة يستربها خجله وسكت وبعد يسير عاد الى منظاره فنظر به الى جهة من المرسح وقال لشفيق اعذرني قليلاً فاني ذاهب في حاجة واعود حالاً

فعبب شفيق لتلك الوقاحة ولكنة لم يسعة الاالاجابة فبعد خروجه مكث بانتظاره حتى طال غيابه فلاح له ان هذا التأخير لا يخلو من بأس على رفيقه فلم يستطع البقاء فخرج يبحث عنة في سائر الخاوات وفي حجر المنعشات خارجاً فلم يقف له على خبر فبقي في هذا الاضطراب ساعة زمانية قلا دقت الساعة الحادية عشرة لم ير بداً من الحروج ظناً منه أن عزيزًا ربما خرج من الملهى فرارًا من امر

#### الفصل الثامن

﴿ مناشدة الغرام من وراء اللثام ﴾

وفيها هو في حيرة أنزل ستار الرسم لانقضاء الفصل وابتدأ وقت الاستراحة لبينها يبتدئ الفصل التالي فهم بالخروج من خلوته واذا بعبد طواشي قد انتصب امامه وهو طويل القامة دقيق العضل ممتلئ الجسم لا نبات في عارضيه عليه لباس افرنجي اسود وعلى رأسه طربوش احمر فلما رآه شفق هابه لغريب منظره فبادره الطواشي بألطف اشارة محيياً ثم قال له ايريد سيدي ان يتكرّم على بذكر اسمه الكريم قال اسمى شفيق

فقال لهُ أن احد اصدقائك يودُّ مقاباتك الساعه ١١ ونصف بجانب باب حديقة الازبكية القبلي فتعجب شفيق من ذلك وقال له من هم هؤلاء الاصدقاء قال قلت بعض الاصدقاء واريد صديقاً واحداً قال مرب هو قال هو (وهمس في اذنه ِ) السيدة فدوي فخنق قلب شفيق خفوقاً سريعاً واصطكت ركبناهُ واخذتهُ القشعريرة ولكنهُ تجلد جهد طاقته ونظر الى العبد نظرًا مملوءًا من الوداعة يظهر لهُ امتنانهُ وقال اني سأتم ما امرت به ولكنى الآن افتش عن صديق لي تاءً مني في هذا الملعب ولا اعلم ابن مقرُّه ولا ارى مفارنة هذا الككان قبل ان انف على اثرهِ او اتحقق این ذهب ، ثم خرج الی خارج الملهی فاذا بعربة عزیز لا تزال في انتظارهِ فعلم انه لم يخرج فوقف يفكر في امر ندوى واستدعائها اياه في ذلك الوقت وكيف تكون مقابلته اياها وكلما تصوّر ذلك يخنق قلبه م يعود فيذكر ضياع رفيقه فتعدثه نفسه ان يجيب داعي الوجد فيسير الى فدوى فتناديه المروءة كيف تذهب قبل ان تجد رفيقك وما زال مترددًا والخصي ينتظره خارجاً حتى كانت الساعة الحادية عشرة ونصف فوقع في حيرة بين ان يلبي طاب سالبة لبه او ان يفتش عن صديقه ِ فدفعه م دافع الوجد ان يسير الى فدوى ثم يمود بعد ذلك للتفتيش عن عزيز فاصطحب الخصى الى الحدينة فوصلا الرصيف بازاء عمود مصباح غازي وقد لحظ مركبة فدوى فاضطرب وامتقع لونه نتعثر بي سيره حتى كاد لا يقوى على المسير فلما اقبل على المركبة شاهد فدوى مستطلة من النافذة وهي في ابدع ما يكون من الجيل وقد زايالها

ما تصفينني به فقد قلت آني لم اقصد بانقادك استجلاب المكافأة اذ لم يحملني عليه الا الواجبات الانسانية فلا اطمع بغير رضاك ان كنت استحقه مناسخة

فقالت وقد رمقتهٔ مستعطفة أهذا غاية ما لتمناه ياشفيق فاجابها وهو مطرق ان ذلك غاية ما استحق يا سيدتي قالت انما اسأًلك عما لتمنى

قال واكن « لاكلَّ ما يتمنى المرَّ يدركهُ » وكلل جبينهُ العرق خجلاً اما هي فادركت ما وراء ذلك وغلب عليها الحياءُ فاطرقت خجلاً وانزوت حباءً

فعاودها الخطاب قائلاً اذاكنت لم اذكر لك ما اتمناه وقد نفرتِ فكيف لو ذكرته من المناه وقد نفرتِ فكيف لو ذكرته المناه وقد نفرتِ فكيف لو ذكرته وقد نفرتِ المناه وقد نفرتِ فكيف لو ذكرته وقد نفرتِ وقد نف

فدنت من النانذة بلطف وقد خفضت من اضطرابها ومدث يدها اليه فتصافحا بالايدي واوضحا بالاشارة ما يقصر دونهُ الخطاب

ثم عاودت الحديث قائلة اظنك تعجب لمعرفتي مقرّك وارسالي اليك فاخبرك اني جئت الليلة مع والدي الى الملعب لمشاهدة التمثيل فرأ يتك في احدى الحلوات وانا في احداها وكنت لا تحوّل بنظرك الى خلوات السيدات خلافاً لرفيقك الذي اضحى هزءًا وسخرية عند من لاحظوا حركاته ونظرًا لما اشعر به من المنة نحوك احببت مخاطبتك بما يظهر مظهر الشكر لديك فاستاً ذنت والدي بالحزوج من الملعب لترويح من المنه بعرفت البك بخادمي الامين بخيت الذي اثق به كثارًا لما هو النفس و بعثت اليك بخادمي الامين بخيت الذي اثق به كثارًا لما هو

فيه من الامانة والبسالة وكرم النفس وصدق الطوية وقد اطلعنه على ما ابديته نحوي من الشهامة بانقاذك نفسي من العار والموت حتى صار يحبك محبته لي ويعجب ببسالتك وكرم اخلاقك وحبث ان والدي بانتظاري في الملهي فلا يحسن بي التأخير

قال «وانا آيضاً سأَعود للتفتيش عن عزيز» ونظر اليها ليرى ما يبدو على وجهها فاذا هي مطرقة تريد التكلم وبمنعها الحياء

فقال اني اقرأً في وجهك كلاماً ترومين اظهارهُ وبمنعك الحياء وعلى ما ارى انهُ يتعلق بصديقي عزيز فعلامَ تحجبينهُ عني

قالت ليس في الامر ما يوجب التستر ولا يمكني الافصاح بالاجابة اكثر من « ان عزيزًا ليس من امثالك »

قال شغبق وهل عرفته قبل الآن قالت لم اشاهده الآله لهة ساعة الغروب في حال الاضطراب والآن في الملهى ساعة خرج ولم يعد وانت لحسن طويتك لا تزال في انتظاره فنع الشهامة شهامتك ولكن ليس مع من ٠٠٠٠ وامسكها الحياء ثم قالت اذا شئت تحقق الخبر اسأل بخيتاً والآن استأذنك والذهاب لان والدي لا يزال في انتظاري واغا لا بد ني من موعد اراك فيه إلى من موعد اراك فيه إلى من موعد اراك فيه

فبهت شفيق وقد تذكر ما مرَّ عليه ِ هذه ِ الليلة من الاهوال وخاف ان تلحظ منه من ما خامره من الارتباك فقال اني رهين اشارتك بما تأمرين ونظرًا لفوات الوقت الآن يلزم ان لا نتأخري اكثر من ذلك ثم امرت السائق فساق العربة الى الملعب

## الفصل التاسع

#### ﴿ دلية الدلالة ﴾

اما شفيق فبقي واقفاً مكانه وقد فقد حواسه بذهاب فدوى حتى زاحمه المارة فانتبه الى نفسه وتوجه توا الى الملعب فشاهد بخيتاً ينتظره خارجاً فلما اقترب منه اخذه جانباً وشرع يستطلع منه ما اشارت اليه فدوى عما لم نقدر أن تفوه به هي فقال بخيت اني لا استحيي أن اقول لك يا سيدي أن عزيزاً لا يستحق أن يكون صديقاً لك

قال شفيق لماذا

لأَنهُ رجل ذميم

وكيف ذلك

لانه على مثل الجمر وسار الى من هي على شاكلته فقاطعه شفيق ماذا لقول فقاطعه شفيق على المادا القول

اقول الواقع با سيدي وكيفية الامر اني كنت في الخلوة مع سيدتي نراقب حركاتكما لانها اعجبت بك وبشريف مباديك فلاحت مني التفاتة الى بعض الخلوات فاذا بواحدة قد اوماًت اليه من وراء الحجاب ولما خرج هو من عندك خرجت هي من خلوتها ولا اعلم الى ابن والها اوكد لك انهما لم يخرجا من الملعب فاذا بقيت هنا الى انقضاء التمثيل لا بد من ان تراه خارجاً

فقال شفيق وقد اشتدَّ به ِ الغضبِ يا للغرابة كيف يمكن ان يكون ذلك

قال بخيت ان سمق ادبك ياسيدي يجعلك ان لا تظن به سوءًا فتعال بنا ندخل الماعب وانا ابحث عنه فاذا ظفرت بمكانه اتيت بك اليه واريتك اياه رأي العين ثم دخلا وسار شفيق الى خلوته وذهب بخيت ليفتش عن عزيز و بعد يسير عاد مهرولا وعلى وجهه امارات الدهشة فسأله شفيق عن الخبر فقال لقيت صاحبك وسيدي الباشا في خلوة يتسارًان وسأرجع اليك بما يدور بينها فانذهل شفيق ولبث مبهوتا يفكر في امر صديقه وعاد بخيت لاستطلاع الخبر

اما ما كان من امر عزيز فانه عادر شفية أفي خلوته وخرج لحادثة عجوز دهيا، كاتها حية رقطاء بجفن احمر وخد اصفر ووجه اغبش وكانت هذه المحجوز في الخلوة التي اشار اليها بخيت وهي دلالة تبيع الاقمشة والمصاغ على السيدات في بيوت الاعيان وارباب المناصب فتكلم التركية والفرنساوية جيداً وقد عاشت زمناً طويلاً حتى صيرها الدهر عظاً على جلد فلما رأت عزيزًا رحبت به طمعاً في غنائه وقالت الدهر عظاً على جلد فلما رأت عزيزًا رحبت به طمعاً في غنائه وقالت له ما وراءك

قال بل انت ماوراءك

قالت ليس لديُّ اللَّا الحاير

فضعك عزيز مظهرًا لها الوقار والاعنبار وقال ادامك الله لنسا يا خالتي دليلة انك والله ملجأنا وهدانا قالت بارك الله فيك يا ولدي فقال اعندك للسر" مكان

قالت بئر عميقة وهل تجهل ذلك

قال كلاً وانا لدي امرذو بال احناج في قضائه الى همتك وغيرتك قالت قل ما بدا لك اني رهينة امرك

فمد يده الى جيبه واخرج نقودًا في منديل وقال لها (جاعلاً تلك الصرّة في يدها باشارة لطيفة) مرادي ارث أكلفك قضاء امر ارجو ان لا يكون صعباً لديك

قالت وقد وضعت الدراهم في جيبها ثق ياحبيبي انك بمعزّة ولدي وما يعمك يعمني وقد عنبت عايك لدفعك لي دراهم ولم اقبلها الآ مرضاة لك

فقال عزيز ليس لنا بركة الآ فيك يا خالتي واما ما اطاب اليك قضاء هُ فهو · هل تعرفين فلان باشا

فقهقهت دليلة قائلة اليس الباشا المورالي الذي كان ابوه في جند ابرهيم باشا عند عوده من حرب المورا فاني اعرفه جيدًا واعرف امرأته وهي تعرفني وكل يوم نقريباً اراها وذلك من يوم اتى بها من بر الشام لانه تروّج بها هناك

قال وهل تعرفين ابنتهُ فدوى ذات الحسن والجمال والبهاء والكمال قالت كيف لا اعرفها وهمي عندي بمنزلة ابنتي وقد عرفتها منذ نعومة اظفارها قال عزيز لقد قضي الامر فاذا كانت هي كما ثقولين بمثابة ابنتك اظنك لا تكرهين ان اكون عندك بمثابة صهرك فسكتت هنيهة ثم قالت ذلك امر سهل ولا يكون الا ما تريد فأنت شاب غني وهي لا تطمع بمن هو اكثر منك مالاً واعظم نوالاً · لكني علمت منذ بضعة اسابيع انها معقود عليها لاحد شبان العاصمة

فقاطعها عزيز قائلاً لم يعقد له عليها واتما طابها من ابيها ولم ترض هي وقد ترتب على ذلك ميله الى الانتقام منها فامدديني برأيك لعلي اكسب رضاء تلك العذراء لاني احبها حبا زائدًا

قالت عليك بمرضاة ابيها وعلى مرضاة امها اما هي فلا اظنها تخالف والديها

قال وما الذي يرضي اباها والاً مَ نتوق نفسه

قالت انه مخيل يحب المال ويستسهل الصعب في سبيل نواله ومثله الاطراء والمدح

قال ماذا يتماطى من الاعمال

لا يتماطى عملاً لانهُ ذو عقارات كثيرة يعيش من دخلها ويقضي معظم ايام السنة في ابعدية له في مديرية الشرقية

قال عزيز عليك اذًا استطلاع رأي ولدتها وها اني ماض الى والدها اللي استفيد منه شيئًا ثم ودعما وخرج

#### الفصل العاشر

#### ﴿ سلاح الضعيف الحيلة ﴾

فسار الى خلوة الباشا ودخل عليه مسلاً باحناء رأسه كنحية الافرنج فلما رآه الباشا اعنبره لما يظهر على لباسه من مظاهر الرفعة والمجد فرحب به واجلسه بجانبه ثم سأله عن بلاده والى من ينتسب قال وهو يمضغ الكلام في فمه ويقطعه شأن اغراب اللغة الذين لا يحسنون التكلم بالعربية جيدًا اني من اهل هذه المدينة يا سعادة الباشا قال الباشا ولكني ارى في لغتك لهجة افرنجية

قال ذلك لاني اسافر الى باريس كل سنة لقضاء فصل الصيف فيها والعائلة الكريمة من اي العائلات

اني يا سعادة الباشا من عائلة جندب واسم عبدكم عزيز فنظراليه مندهشاً وقال من عائلة جندب وما هي القربى بينك وبين السيد جندب المغربي المتوفي منذ سنتين

قال هو والدي يا سيدي

هو والدك اذًا · فهذا رجل غنيّ ولم يكن له ُ اللَّا ولد واحد وقد ترك له ُ مالاً وافرًا

نع يا سعادة الباشا هو والدي وانا ابنه الوحيد ماذا نتعاطى من الاعمال

اني لا ازال في المدرسة وفي النية متى خرجت منها ان انشئ

جريدة سياسية ليس بقصد الربح ولكن لاجل المقام وخد.ة ذوي المناصب والاعيان مثل سعادتكم

قال الباشا وقد استبشر حسناً تفعل لان افندينا اساعبل باشا يحب المشروعات الادبية وينشطها كثيرًا ويحب رجال العلم فاذا جاء وحد بقصيدة يجيزه عليها بمبالغ طائلة وقد يخه الرتب والنياشين وكثيرًا ما رأ يناه ينشط الجرائد بان يعين منها نسخاً عديدة لدوائر الحكومة فاذا عزمت على انشاء جريدة فعول

فقال عزيز صدقت يا سمادة الباشا ولكني اظن ان ذلك قد كان دأب سمو الحديوي قبل تشكيل لجنة المراقبة التي تعينت لمراقبة حسابات مالية البلاد برأي الدول فان المراقبين قد باشرا مراجعة الحسابات واغلا يدي الحديوي عن النفقات غير الضرورية افلا تظن ذلك يحول دون نجاح مشروعنا

قال الباشا نعم ان المراقبين قد اوقفا النفقات غير الضرورية غير ان انشاء جريدة وتنشيطها لا تدخل في اعال الراقبة وفضلاً عن ذلك فان المراقبة قلما قيدت اعال الحنديوي حتى ان الوزارة الولسينية التي ادخل الدول فيها وزيرين اجنبيان (فرنساوي وانكايزي)ة الثرت في بسطكفه قال عزيز وما قولك في الحكومة الشوروية الا تظنها نقيد اعال الحديوي بعد ان كان الحاكم المطاق يمنح ويحسن دون معارض واما الآن فان لمجلس النظار دخلاً في كل الاجراآت جزئية كانت اوكلية فقال الباشا لا يعيقنك ولا يثن عزمك شيء فاذا عزمت فعول

وما انت في احثياج الى الكسب

قال عزيز حسناً ولكن لدي مسألة اخرى مهمة اريد عرضها على سعادنكم قال تفضل . قل قد توفي المرحوم والدي وترك لي مالاً طائلاً وليس لدي احد من ذوي قرباي يتولى ادارة هذه الاموال واكون على ثقة منه ونظراً لما هو مشهور عن حسن امانتكم اتيت استشيركم في ماذا افعل فاشتم الباشا من كلامه رائحة الربح الكثير ولا سيما اذا قدر له أن يكون هو الوصي فقرب كرسيه من عزيز وقال له . يصعب علي ايها الحبيب ان لا اساعدك بهذا الامر لان الامناء قلياون ولا سيما في هذه الايام واذا شئت فاني ابحث لك عمن يقوم لك بذلك فاذا لم يتأت لنا الايام واذا شئت فاني اتعهد ان اقوم لك بهذه الحدمة لان والدك رحمه الله كان من اصدق في

فقاطعه عزيز متابه فا وقال له انها منة من سعادتكم اذاكنتم نتعطفون ولكني أخشى ان يكون في ذلك ثقلة عليكم اما اذا تم لي الحظ وتوليتم وصايتي فاكون من السعداء لاني اعلم حينئذ اني سلمت زمامي لمن هو بمنزلة والدي واعاهد سعادتكم اني حالما يقسم لي الله الاقتران ارفع عنكم هذا الثقل اذ اكرن قد وطنت نفسي

فكاد الباشا ان يطير فرحاً لعلمه بالغنى الوافر الذي ورثه عزيز عن ابيه وانه سيحصل على التصرف به اذا تولى الوصاية عليه ولاح له ايضاً انه سيسعى الى تحبيبه بابنته وتزويجه اياها فيصيركل المال اليه وكان اذا تصوّر ذلك يعظم قلبه سروراً ويزيد اعتباره لعزيز ويتوق الى

حديثه فتقدم اليه بسيكارة فتناولها عزيز شاكرًا وجلس يدخن وهو يتنقل بنظره من جهة الى اخرى تارةً الى المرسع واخرى الى التمثيل ثم يرفع النظارات ويمسعها بطرف منديله وهو يفكر بوسيلة يُعرفل بها مساعي شفيق اذا اراد فدوى لما لاحظ من حبها المتبادل

وفيما هما بذلك جاء بمخيت يقول يا سعادة الباشا ان سيدتي فدوى قد عادت الى خلوتها فقال حسناً ثم عاد بمخيت

اما عزيز فعلم ان خروج فدوى لم يكن الآ لمقابلة شفيق خارج الماعب فازداد حسدًا فأجهد الفكرة لبلوغ مرامه فاهتدى الى حيلة فقال للباشا

أليس الذي خاطب سعادتكم خصياً

قال نع هو خصي خرج بابنتي في آخر القصل الاول لترويح نفسها خارج الملعب واتى الآن ليخبرني برجوعها

وهل السيدة فدوى ابنة سعادتكم

فتعجب الباشا من ذلك وقال نعم هي ابنتي ومن اين عرفتها قال عزيز قد عرفت ذلك بطريق الاتفاق فاشتغل قلب الباشاكثيراً ونقدم الى عزيز ليفصح عن كيفية معرفته بها

فامتنع عن الاجابة اولاً بدعوى ان ليس في الامر ما يوجب الاهتمام ثم قال ولكن يجب علي حباً بمصلحة سعادتكم وصيانة لشرف السيدة كريمتكم ان اوجه التفاتكم الى امر مهم وهو ان الاجدر بكم ان لا تعملوا امر مراقبة الحاتون ابنتكم لانها جوهرة ثمينة فلا تعهدوا امرها الى الخصيان

لآن الامين بينهم قليل

قال الباشا الحق في جانبك يا عزيزي لكني قد عهدت امرها الى افضل من عرفت بين هؤلاء فان بخيتاً الذي رايتهُ الآن خادم امين صادق يحب الفتاة حباً عظياً ويحافظ على شرنها وقد اظهر امانتهُ في احوال مخنافة

قال عزيز ان قولي هذا لم يكن الأعلى سبيل التعميم وقد كنى ما اشرت البهِ الآن وعسى اننا نلتقي مرة اخرى للمفاوضة فيما دار بيننا قال الباشا اذا أيت منزلي غدًا نتفاوض مليًّا ثم نهض عزيز مودعاً وقد اظهر ما استطاع اظهاره من اللطف والرقة والثقة والغيرة حتى حبب الباشا به

## الفصل اكحادي عشر ﴿ شر الاخلاق المراء ﴾

اي شيء بكون أقبع مرة من صديق يكون ذا وجهين من ورائي يكرن مثل عدوي وهو اذ يراني يقبل عيني فخرج عزيز وترك الباشا يفكر فيما سمعة عن ابنته وقد وجه انتباهة من ذلك الحين الى مراقبتها وهو لا يزال واثراً بتعقلها وعفافها فلم يمنها شيئاً مما اعنادت عليه من ضروب المعيشة والذهاب والاياب ولكنه صار يلاحظ اميالها عند ما تسنح له الفرص على ان اهتمامه الاعظم كان

منصرفاً الى ما أمله من الكسب اذا تولى الوصاية على اموال عزيز وحبنا كان عزير عند الباتا يكلمه بشأن ابنته كان عزير وافلاً عند الباب فسمع كل ما دار ببنها فبادر فبل خروج عزيز واخلل بشفيق يقص عليه حكاية صديقه بسرعة خوفاً من ان يدركها عزيز وعند نهاية الخبر قال لابد لنا من تأجيل اجتماعك بسيدتي ريش تذهب الشبهة عنها

فبهت شفيق لما سمع من كلام بخيت ولكنه لم يقطع بان عزيزًا المجتمع مع الباتنا قصد السعاية اوالتفريق بينهما لما كانوعده به من المساعدة عند عودها من الجزيرة فصبرنفسه ريثما يتحقق الحبر

اما عزيز فحضرج من خلوة الباشا توّا الى خلوة شفيق فلم يره فيها فبحث عنه حتى لمعه منفردًا ببغيت فتغاضى عنها حتى افترقا ثم سار الى شفيق وهو يظهر الحبجل ولعلمه الن ببغيتاً اطلعه على كل ما دار بينه وبين الباشا بادره قائلاً اعذرني يا عزيزي فقد اطلت الغياب عليك اما اذا اطلعنك على ما فعلته فانك تمذرني واراد بذلك ان يرفع الشبهة عنه ثم قال وما هو الوقت الآن فقال نحن في منتصف الليل وقد انقضى التمثيل وارفض الجمهور فهياً بنا

فقال عزيز هيًا بنا نتم سرورنا بمشاهدة احفال فتح العظيع وخرجا من الماعب واستدعبا العربة

فقال شفيق قد كناما ما نقيناهُ المالة ولا شك ان وانديّ في قلق عظيم على تأخري وقد انهكني السهر لاني لم اعند عليه

قال عزيز هازئًا من ينام الليلة وهي ليلة فتح الخايج اما والداك فلا اظنها يتقاعدان عن الذهاب الى هذا الاحنفال لان اهل القاهرة عمومًا صغارًا وكبارًا يذهبون هذه الليلة الى هناك وما زال يحاول اقناعه حتى ائت العربة فامسك بيده واجلسه فيها وركبا يريدان فم الخليج وكلاهما تائه في عالم هواجسه هذا يصعد بافكاره الى العفاف والحب الطاهر وذاك يهبط بها الى الدناءة والخيانة والامر العجيب ان افكارها مع تناقضها ثنتهي بها الى نقطة واحدة هي فدوى

اما شفيق فهذو اول مرّة خامر ضميره الريب في صداقة عزيز على اثر ما سمعه عنه فاراد مكاشفته لللا يكون فيها باغه عنه تحامل عليه وفيها هما باثاء المطرق قال شفيق ان الصداقة التي بيننا تقضي على بمكاشفتك في امر سمعته عنك وقد ساءني حصوله فارجو ان لا يكون صحيماً

قال ماذا بانعك · قال بانعني انك تركتني وذهبت لمسامرة احدى النساء وقد افضى بك الامر الى الحديث مع بعض الناس بما لا يوافق مصلحتي

قال عزيز نازءًا سيكارته الثنينة من فيه وهو لتميز غيظًا كأنه سمع ما يحط من قدر و وقد ادرك ان شفيقًا علم كلما دار بينه وبين والد الفتاة فقال اني مسرور من مكاشفتك ايأي بما في ضميرك ايها العزيز اذ ربما ترفع عني بذلك وقيمتك بي فتبرئني مما خامرك من الشك في صداقتي و بناءً عليه سأطاعك على حقيقة الحبر ليتمقق لديك

صدق طويتي لك فاني لم افعل ما فعاته الآسعياً الى مصلطك قياماً بوعدي لاني توسمت من ميلك الى فدوى على اثر انتاذك اياها من مخالب الموت ما حملني على السعي سرًّا الى ما يسهل اقترانك بها ولا بدً لنا في ذلك من الحكمة والتعقل

اما الامرأة التي اشرت اليها فهي التي سيكون عليها معتمدنا في مرغوبنا لانها عجوز محنكة ولها المام تام بدخائل بيت الباشا وقد علمت منها ان الوسيلة الفضلي لنوال بغيتنا انها هي استجلاب خاطر والدها فجالسته في خلوته .دة وبعد الافاضة معه بالحديث استطردت الى الخوض في قضيتنا فجئته من حيث رجوت التطرق الى الغرض فنبهت افكاره الى وجوب الاحتراس على ابنته وعدم الاباحة لها في الخروج وحدها راجباً بذلك ان يسألني عن الخطر الذي يترتب على ذلك فا قي على ذكرك وما كان من امر انقاذك اياها من خطر العار والموت وأستطرد الى ذكر صفاتك ثم ألمح الى مناسبة اقترانك بها ولكني لم استطع الوصول الليلة الى هذا الحد لاني رأيت منه اعراضاً عن الموضوع فاقتصرت على قصد ان اعود الى ذلك في فرصة اخرى

وكان عزيز يتكلم بمظر السذاجة ايهاماً لشفيق ذاخذه شفيق مأخذ الاخلاص وقال له اني يا عزيز غير طامع في نيل الفتاة ابعد الحالة بيني وبينها ولا اقول اني لا اريدها انما اقول اني لا اطمع فيها

فالتفت عزيز اليه بفتة حتى وقعت النظارات عن عينيه وكادت تنكسر فمد يده اليها ورفعها وهو يسهنها بطرف منديله ويسح اماق عينيه

قائلاً وإذا اعنبرت الحقيقة نأنت جدير بها وباعظم منها لا اقول ذلك تحقيرًا لها في عينيك لانها فتاة غنية وتدزينها الله بكيل الذات والصفات ولكنك انت ايضاً شاب نادر المثال بآداب نفسك وذكاء عقلك فلو طلبت اي ابنة اردتها لنلتها ونلت معها مالاً وافرًا لان هذا العصو عصو الشبان وهم الذين ينالون المهر وذلك امر مشهور

فاجابه شنيق هازئاً . أن التعقل والرزانة والتأدب جواهر لا تباع ولا تشرى على ان « الدوتاً » ليست من عادتنا نحن الشرقبين واو ادركت لطف هذه العذراء وادبها لعلمت انها ليست من يدفعن الهور فقال عزيز متبسماً وهو يتقد غيرة وحسدًا وقد عمد الى تحقيرها في عينيه مشيراً بيده الطويلة على قامته القصيرة اني لاانكر عليك شيئاً من ذلك ولكن لدي ملاحظة فاسم لي بابدائها

قال شفيتي قل ما بدا لك · فقال ان مثلها ولا اخني عنك لم يكن يحسن بها ان تبقى في الجزيرة وحدها في مثل هذا الليل الدامس حتى عرّضت بنفسها الى الخطر الذي عرفته و

فاستعرت نار الغيرة في قلب شفيق وأحس كأن تلك الاهانة قد لحقته هو ولم ير بدا من دنم عن مالكة لبه فقال وقد بدت علائم الحجل على وجهه كلانا يعلم يا عزيز انها لم تذهب الى الجزيرة لتبقى هناك الى الليل وأنت نفسك أخبرتني ان سائق المركبة اعاقها بتواطئ مع ذاك الرجل الذميم فهل يحط ذلك من قدر ادبها وتعقلها

فلما رأى عزيز ما يتخال كلام شفيق من انغيرة الشديدة على

صحة ادب فدوى تلوّى تلوّى الحية وقد اشتعل فؤاده مداً اذلم ير من الايقاع بها لا اثارة عواطف شفيق للدفاع عنها فكظم غيظه وخاف اذا اخللق عليها اكذوبة اخرى ان يقع في شر اعاله فينكشف امره وتحبط مساعيه فصمت وهو يتلاهى بعصا عقفاء كانت بيده يضعها بين شفتيه ثم يعود فيلعّب بها اصابعه حتى حوّل اليه بصره قائلاً لا اقرل لك يا عزيزي انها بقيت في الجزيرة الى ذلك الحين باخنيارها وانما قلت ان ذلك التأخير ربما اضر باسمها ولا اجهل ان ما حصل لحاهو عن غير ارادتها ولو تنبأت بجصوله ما خرجت من بيتها قط

قل ذلك اخفاء لما كاد يظهر من حسده وغيرته ولكنّ قلبه ما برح يزداد بغضاً وحسدًا لشفيق حتى حدثته نفسه ان يفتك به في المركبة ظنّا منه انه يستطيع بذلك الظهور امام والدها غلهرًا آخر فيدعي انه هو الذي القذها من مخالب الموت وانه استخدم شفيقاً آلة له واكنه لم يجسر على ذلك لعلمه ان شفيقاً اشد منه بطشاً فعمد الى الحيلة شأن الضعيف الساقط

الفصل الثاني عشر پر لقاء الضائع وشكوى الغرام ﴾

وبينما هما في الحديث وصلت العربة الى ساحة فم الخليج والاحنفال قد انقضى ولم يبق في الساحة الا نفر قليل فسرَّ شفيق لذلك لانه كان

قلقاً لطول غيابه عن والديه معظم ذاك الليل الذي لاقى فيه الاهوال فقال لعزيز هياً بنا الى منازلنا فقد انقضى معظم الليل وانا واجس من قلق والديَّ عليَّ

قال عزيز اني اضن بفراقك يا عزيزي لاني لا اسر الا بمشاهدتك وقد كانت هذه الليلة لدي من اسعد الليالي اما اذا كان لا بد لك من العود الآن فاني أشيعك لئلا تصيب وحشة في الطريق قال ذلك وامر السائق فحوال الاعنة الى شارع العباسية وفعادا وكلاها هاجس فيا لاقاه تلك الليلة من غرائب الاتفاق حتى وقفت العربة امام باب بيت شفيق وقد سمعا صوتاً من احدى النوافذ ينادي «شفيق و شفيق انه صوت والدته فاجابها لبيك يا اماه

فقالت ما هذا التأخر با ولدي ألا تدري ان والديك على مثل الجمر لطول غيابك ما عهدتك على مثل هذا يا شنيق وهرولت للاقاته فاسرع اليها عزيزوهم بتقبيل يديها احتراما فمنعته من ذلك وردت عليه التعية لكنها لم تكن مسرورة من مرافقته لابنها

ثم التفتت الى شفيق وقالت له ُ أَيليق بك يا ولدي ان تطيل علينا الغياب بدون ان تعلمنا

فاجابها متعجباً ألم يصلكما الخبر بذهابي مع صديقي عزيز الى احنفال فتح الخايج قالت لا · فاطرق عزيز وقد دفع الارض برجله متظاهرا بالكدر وتال يبان لي ان الخادم قد نسي او توانى في ابلاغكم الخبر بدهابي مع عزيزي شفيق فلا بدّ لي من عقابه وطرده ثم ودعها وخرج

فقالت سعدى لشفيق اين والدك يا بنيّ قال لا اعلم ألعله خرج في اثري قالت نعم فقال والله يا أمّاه اني آسف لما حملتكما من المشقة هذه الليلة ولكن ثقي باني لم اتأخر الا لوثوقي باطلاعكما على خبر ذهابي فأخذته بيده حتى دخلت به المنزل فسألته هل تناولت العشاء يا ولدي قال نعم فقالت اتدري أننا لم نذق طعاماً ولم نعرف رقادًا حتى الآن فقال سامحيني يا امّاه لاني لم افعل ذلك عمدًا

ثم دخلا حجرة المسائدة وقد اعد الحادم ما حضر فدعت ابنها ليواكلها فاجابها وجلسا يتناولان الطعام وها قلقان على غباب ابراهيم فاعاد شفيق السؤال عن ابيه فقالت لا خوف عليه لأنه خبر الدهر فعرف خله من خمره ولعل تأخره في شاغل مهم ولا يلبث ان يعود ثم استطردت الى السؤال عن سبب تغيبه كل تلك الليلة

فقال كنت في احنفال فقع العنايج كما اسلفت لك فقالت لم اعهد بك التلبس بغير الواقع ذانك لم تكن في ذلك الاحنفال

فتعجب شفيق لمرفتها ذلك نقال من اين لك اني لم أكن هناك فقالت ألست مصيبة

قال نعم يا اماً و وانما اسألك العذر وسأقص عليك الحبر على ان تبقيه في سرك ولا تطلعي عليه احدًا حتى ولا والدي ثم جلس يقصُّ عليها الحكاية من أولها الى آخرها وهي مقبلة عليه بسماعها وقد استغربت ما صادفه نلك الليلة من الغرائب حتى اذا اتى الى حديث الفتاة احمرً وجهه واندى جبينه وكاد يمتنع عليه الكلام فاندهشت والدته الم وخافت عليه من سلطان الغرام وهو لا يزال يافعاً غضّ الشباب فقالت له' وكيف احببتها لاول نظرة وانت لا تعرف عنها شيئاً

قال اعترف لك اني اجهل السبب ولكني اعلم اني شعرت نحوها بما لم اشعر به نحو احد في هذا العالم بعد ولا اخفي عليك أيضا اني شاهدت من محبتها لي ما لا يقلُ عن ذلك ولكن آه يا أمّاه (وكاد يشرق بالطعام) فبادرته قائلة لا بأس عليك يا ولداه . ممّا تشكو

فترقرقت عبناه ُ بالدموع وقال · اعذريني · اعذريني يا امَّاه · لاني لا املك حواسي

مالك ياحبيبي خبّض من انسطرابك ولا تخف عني مابك قال أحبها يااماً ه نعم احبها حبّا مفرطاً ولم يتمالك عن البكاء فغافت عليه امه من شدة الانفعال فترامت عليه وضمته الى صدرها وقبلته قائلة لا تخجل يا ولداه ان الحبة اذا قرنت بالشرف والشهامة لاحياء بها ولا خجل فسكن روعك واشرح لي كيفية حبك لها وهل تعسن نحوها بحب تلبي

احبها يااماً ه حباً لا افهم كيفيته ولا مقداره ولكني احس ان له أ تأثيرًا في كل جوارحي كأنه جرى مجرى دمي في مفاصلي فقالت كأني بك تميل الى الاقتران بها

فأطرق حباءً وخجلاً وقد مال اليها مجهشاً كأنه يريد التكم ويرى دون طلبه عقبات حتى قال أميل يا اماًه ولكن ماذا ينفع الميل وبيني وبينها بون عظيم وانافي اصعب الاحوال لا اعلم حقيقة مستقبلي فرق قابها له وغلب عليها الحنو فقاات الى اعرف الفاف يا ولدي وقد سمعت عن تهذيبها ولعلفها وذكائها من فلا تجارتنا فلا الومك على حبك لها لكن لا يخفى عليك صعوبة مركزك وما يحول ابنك وبين الافتكار بهذا الامر فضلاً عن ان الفتاة من عائلة عريقة في الحسب وانسب وذات ثروة عظيمة فاجنهد ان تكون رجلاً عظيماً فتسقيقها ولا يأخذ منك البأس مأخذه فطلا كنت ذكياً مهذباً صادق اللهجة صحيح المبادئ مقداماً لا يمنعك مانع من الارثقاء ودوس كلما يعترضك من المبادئ مقالما لى سواك واطلعها على حقيقة حالك فان كانت اهلاً لحبك والحب متبادلاً رضخت لسلطان الهوى وساعدتك في مرادك الى ان يقضي الله المراكان مفعولاً والاً فهي ليست اهلاً لك فالتحجب بك اولى ونسيانها منك احرى

ان كلامك الحي ايتها الوالدة الحنونة قد نبّة في اشرف المبادى ورقى افكاري الى درجة لا ارضى معها التزنّف والمذلة ولكن آه يا اماً ه سهم اصاب وراميه بذي سلم من في العراق لقد ابعدت مرماك فأين انا الآن عما نقولين وكم هو الزمن الذي يؤكد لي حقيقة مستقبل أستحق به فدوى حتى اذا فرضنا المستحيل وتاكدنا ذلك النجاح الموهوم فهل تبقى فدوى الى ذلك الوقت كما هي الآن لقد ابعدت يا اماه مرماك

فقالت له الحب يعمي البصيرة يا ولدي كن حازماً ولا تطع

هواك فأين انت الآن من نيل تلك الفتاة ولا تزال تلميذ مدرسة لا مهنة لك ولا منصب يقوم باحثياجاتك فضلاً عن ان اباها لا يزوّجها الالله لمن عاثالها ثروة او لمن هو مشهور بين رجال الاعمال ولا اظنك اذا نلتها ترضى ان تعيش من مال ابيها

فقال كلاً واظنها اذا عرفت باني لست شيئاً مذكورًا يفتر حبها فلا بد لي من السعي الى العلاء ارضاء لها ولوكلفني ذلك شق الانفس على انها لو رضيت هي فانا لا ارضى

قالت ارى من الرأي بعد انقضاء الامتحارف النهائي في المدرسة التجهيزية ان نتلقى فنَّ المحاماة او الطب

فقال شفيق اما الاول للابدّ لي في درسه من المسير الى اوروباً واما الثاني فيقتضي لدرسه ست سنوات واذا قلّت فخمس

قالت كيف يمكننا الاصطبار على بعدك سنتين وقد رأيت قلقنا عليك الليلة اما الطب فربما استطعنا بوسيلة ما ان نجعل مدة الدرس فيه اربع سنوات فقال ننظر في ذلك غير مرة وانا الآن في قلق على والدي ثم نظر الى الساعة فاذا هي الثالثة بعد نصف الليل وفيما ها في ذلك دخل الحادم يقول في الباب جاويش وفي يدو كتاب لك ياسيدتي فقالت هاته فجاء ها به فتناولته وسألت من اين هذا قال من المعية السنية باسيدتي فاضطرب قلبها وارتعدت فرائصها حتى لم نقو على فضه فرمت به الى المائدة وقد اغرورتت عيناها بالدموع وفاذت له ففضة فاذا يفن لم نظلع على مضمونه أتأذني لي ونضه فاذنت له ففضة فاذا

فيه « لا ينشغل بالك على غيابي الليلة لاني دعيت وأنا خارج من البيت الى المعية السنية وسأ بقى الى الغد فاكتبي لي عن مجيء شفيق مع ناقل هذا » فلما قرأ الكتاب زال انطرابها وقلتها فكتبت اليه تخبرهُ عن عود شفيق فعاد الجاويش ولبث شفيق ووالدته برمة نائهين في عالم من الهواجس حتى افترب شفيق من والدته يسأ لها «ما معنى هذه الدعوة في هذا الليل وما هي علاقة والدي مع المعية فها هو من مستخدمي الحكومة المصرية ولا من اصحاب الاملاك »

فقالت لا يخفى عليك ياولدي ان والدك من مستخدى قنصلاتو انكلترا وانت تعلم ما تسعى اليه ِ هذه الدولة مع فرنسا بشأن مصر حتى اصبح مركز الخديوي في خطر وبما ان والدك من محبي الحكومة المصرية امثت اليه المعية للسؤال عن بعض نلك الشؤون وقد فعلت مثل ذلك قبل الآن ثم قالت لا خوف عايه باذن الله ولكني خشيت بادى عبد ان تكون الدعوة من افندينا رأساً لما نخشاه من عواقب مثل هذه الدعوة ثم ساركل الى فراشه ولم يبق من الليل الا القليل

الفصل الثالث عشر ﴿ فتح الصندوق ﴾

اما شفيق فتضى ما بقي من الليل في هاجس من الافتكار في فدوى ورضاها عنه وما دار من الحديث بينه وبين والدته بشأنها

اما والدته في الما طاب قلبها على ولدها و زوجها عادت الى الافتكار بامر الصندوق وقد ساءها ما حدث تاك الليلة بما اخر فقعه · ولكنها صممت على السعي الى فقعه حين مجيء زوجها قياماً بوعده لها

وفي الصباح التالي لم يستيقظا الا على طرق الباب واذا بابرهيم قد عاد بخير · فسأل شفيقاً عن سبب تأخرو بالامس · فقال انه كان باحنفال فتح المخليج ولم يخبره شيئاً عن امر فدوى فهنفه على ذهابه بدون اعلام فاعنذر وساعدته والدته في القاء النبعة على خادم عزيز لانه لم يأت لاعلامها فاكتفى بذلك ثم سار شفيق الى المدرسة كجاري العادة واتت سعدى الى زوجها تساً له أن يفتح لها الصندوق حسب وعدم فبهت برهة ثم قال أنصح لك يا سعدى ان نتغاضي عن هذا الامر لاني لا ارى في فقعه الاما يزيد قلقك

فقــالــ كلما زدت منعاً ازددت بفتحه ِ رغبة فانجز بوعدك فالحرُّ انجز

فقال انجز بالوعد لكني أنصحك ان تكفي عن طلبك · فلم نقبل حتى اخرج من جيبه مفتاحاً صغيرًا والتفت يمنة ويسرة حتى تحقق خلو المكان من الناس فتناول الصندوق واولج فيه المفتاح ويده ترتعش وسعدى تحوم ببصرها نحوه حتى رفع الغطاء عنه فانتشرت منه رائحة كريهة ورأت شيئًا اسود فتأ ماته فاذا به خصلة من الشعر قد اغبر لونها على طول المكث في ذلك الصندوق فهمت الى لمسها فمنها ابراهيم قائلاً امعني بنظرك ولا تمدي يدك فأحدقت بنظرها ناذا بشعر كثر

متكاثف يتخلله أثر دماء قد اكمد لونه على بعد الزمن فلما عاينت ذلك اخذتها الرجفة فامتقع لونها ومالت الى استطلاع الحكاية فلم تجسر على مفاتحة زوجها بها لما اشترطه عليها فاخذتها الدهشة لشدّة التأثر حتى لم ترفع نظرها من الصندوق الى ان اقنله ابراهيم واعاده الى مكانه ثم نظر الى سعدى وقال لها ارأيت كيف ازددت قلقاً بعد فتعه منك قبله فأجابت وقد زاد اضطرابها اني لفي قلق عظيم ان لم تطلعني على الحكاية والا فاني الجانية على نفسي بهذا القلق فهل لك ان نقصها علي فقد عدمت الصبر

فأحدق بها وقد ظهرت على وجهه امارات الحزن والكا به كأنه تذكر مصائب قديمة كانت قد تنوسيت على طول الدى وقال اني اخلصت لك النصيحة فلم نقبلي فانا بري من تبعة ما نقاسينه من القاق لاني لا استطيع الا المحافظة على ما اشترطته عليك ولو المحت لك عن الحكاية ما ازددت الا قلقاً وما اكتفيت الا بالتصريح ولكن لا بدّ من يجيء وقت اطلعك فيه على تفصيل الخبر فاقصري ناشدتك الله الله اذ لا فائدة من الحاحك وليس الامر في يدي

قال ذلك ونهض الى ثيابهِ فتبدل وخرج الى شغلهِ اما سمدى فبقيت مشتغلة الخاطر منقبضة النفس وقد تحوَّلت طلاقة وجهها الى العبوسة لا يهدأ روعها الآ باطلاعها على هذا السرّ

اما ابراهيم فكان آكثر منها انقباضاً وقد زاد قلقهٔ لتذكرهِ احزاناً كادت تزول من ذاكرته

#### الفصل الرابع عشر ﴿ الامتحان السنوي ﴾

مضت عدة اسابيع بعد تلك الحوادث وعزيز يتردّد على الباشا ويؤمله على الربية المعلم من الحديث حتى كان وقت الامتحان العمومي في المدرسة التجهيزية باحنفال شائق في سراسيك درب الجاميز حضره الخديوي وسائر الوزرا، والاعبان كجاري العادة فتقدم التلامذة للامتحان الجهاري وكان الخديوي يراقب مقدرة كل فرد الى ان كان دور شفيق فأجاد في اجوبته حتى استدعى انتباء العموم له فاعجب الخديوي بذكائه وفطنته وما يزينها من الرزانة والكال فاستدعاه اليه على مشهد من الحضور فلما مثل بين يديه وقف متأدباً

فقال له ما اسمك

قال عبد سموكم شفيق ابرهيم

فالتفت الخديوي الى سر يأورانه يسأً له أذا كان يعرف والده و فقال انه من مستخدي قنصلاتو الكلترا فاظهر انه يعرفه ثم التفت الى شفيق قائلاً «عفاريم اوغلم عفاريم» يعني « احسنت يا بني احسنت » وصرفه فعاد الى مكانه فرحاً لما لاقاه من استحسان ولي النعم والناس تصفق له تهنئة بما نال فلما ارفض الجمهور نقدم ناظر المدرسة الى والد شفيق وكان من جملة الحضور فباغه أن الجناب الخديوي قد امر بارسال شفيق الى اوروبا لانقان العلوم فيها على نفقة الحكومة فاثنى على انعام شفيق الى اوروبا لانقان العلوم فيها على نفقة الحكومة فاثنى على انعام

الجناب العالي وعلى وجهه علامات المدرّة لما حازه ابنه من التفات ولي الامر ثم الى شفيق الى والده فهنأه بنجاحه وخرجا والناس ينظرون الى شفيق ويعجبون من رصانته وذكائه لانه مع هذا الفوز لم تأخذه هزة الطرب او تبذ على وجهه علامات الاعجاب والحفة

اما عزيز فكاد يقضي عايم حسده من شفيق ولكنه كظم غيظه وجاءه مهنئًا بما ناله من الانعام ثم سارشفيق ووالده أ

فلما وصلا البيت وعلت والدته بما ناله من الالتفات فرحت لنجاحه وكذّرها امر فراقه فاخذ يخنف عنها ويهوّن عليها وقل تسلية لها وتطييباً لخاطرها انني اذا تغيبت عنك ثلاث سنين او اربعاً لدرس فن المحاماة فاني انقنه ويسهل علي الدخول الى احد المناصب المهمة كالقضاء مثلاً فانه منصب جليل يتمناه كثيرون ولا يناونه فقالت وقد اعجبت بكلام ولدها وأخفت كدرها متى يكون ميقات السفر فقال لا اطن ذلك يتم قبل بضعة اسابيع فقالت الامر لله ينعل ما يشاء

وكان من حنسر الامتحان والد فدوى فاعجب بما دله شفيق من التفات الحديوي وقد احبه لما عاين من ذكائه ولطفه فلها عاد الى بيته وجلس الى المئدة مع عائلته وصل به الحديث الى حكاية الامتحان فاطنب بشفيق وصفانه فلها سمعت فدوى اسم مالك لبها اختلج قلبها في صدرها وعلا وجهها الاحمرار واخذت اطرافها بالارتجاف ولكها تشاغلت بتقطيع فاكه كانت امامها ولم ترفع بنظرها انى رائدها اخذء لما كاد يظهر على وجهها من ضواهر الوجد ولكنها كات تردّ تحقيق الخبر

لتعلم اذاكان شفيق الحكاية هو شفيقها فلبثت تنتظر ما يجيئهًا به ِ الحديث فلم تستزد علماً فأملت نفسها ان في الغد تأتيها جريدة الاهرام بتفصيل الخبر فابثت تستعدُّ الدقائق وترقب الساعات وهي في هاجس عظيم حتى كان الغد واتى عدد من الاهرام الى والدها فتلقته وفضته وارل ما حوَّلت نظرها الى رسالة العاصمة فاذا فيها « قد انعمت الحضرة الفخيمة الخديوية على جناب الشاب الاديب شفيق افندي ابراهيم بالتوجه الى الديار الاوربية لدرس فنّ المحاماة في اعلى مدارسها على نفقة الحكومة السنية وذلك لما شاعد سموُّه من ذكاء هذا الشاب ونشاطه » فكانت فدوى نقرأ وقلبها يخلج بين النرح والوجل اذقد سرَّها تعطف الحديوي عليه لعلمها انه اذا صار قاضياً يكون اقرب الى ارضاء والدها ولكنها اشففت ان يَكُون في غيابه ِما يضعف املها بنيله ِ فذهبت الى حجرتها واستدعت بخيتاً لتطلعه على ما يطويه ِ فؤَّادها من امر شفيق لانها لا نقدر أن تَكَاشُف أحدًا من الناس بما يدور في خلدها من الحب والوجد الآهذا العبد الامين نقالت له ُ هل سمعت بما تم عليبي شفيق قال نع قرأت عنه في جريدة الاهرام فقالت ان نجاحه وفوزه مما يفرحني ويزيدهُ اعتبارًا في عينيٌّ غير ان سفرهُ الى اوربا لاينتهي قبل اربع سنوات ومن يدري ما يأتيه ِ الزمن من الحسنات والسيئات وقد قيل « الدهر في الناس قلّب » واوربا بلاد تشغل الامّ عرب رضيعها (ثم تنهدت ونظرت الى بخيت كأنها تستطلع رأيه )

فبادرها قائلًا قد آنست ياسيدتي بهذا الشاب شهامة ومروءة

فوق ما سمعت عنه واظنه اذا عاهدك لا ينكث بعهده فقلب المحب الصادق لا بميل الى السوى وقد فهمت انه يحبك مثل حبك له او كثر فاذا رأيت ان اذهب اليه فأسأله موعدًا تجلمعان به فتنفاوضان فعلت لعلك تثذينه عن السفر او تبرمين معه عهدًا فأطرقت برهة ثم رفعت بصرها اليه وقالت له حسنا تفعل بابخيت غير انك لا تدع مظنة لوالدي بتخلفك عني وذهابك من البيت بامري فترقب فرصة يكلفك بها والدي الذهاب لقضاء امر فتنوجه الى شفيق لئلا يظن بي والدي سوءًا لاني أراه يراقب ذهابي وايابي على اثر ما سمعه من ذلك الشاب المتفرنج كما اخبرتني

فقال بحقيت ان احتفال المولد افضل موقيق لاجتماعكما الآاذا ذهب سيدي والدك اليه المعود بصنته المغبون فأرى ان نعين يوماً تذهبين فيه المنازهة في احد المنازهات فلنختر اليوم العاشر من هذا اليوم فتذهبين بمركبتك الى قصر النزهة في شارع شبرا فنتخذ وسيلة نقوى بها على الدخول الى الحديقة وندخله معنا وحينتذ يخلولكما الحوش المحديقة وندخله معنا وحينتذ يخلولكما الحوش

فقالت نعم الرأي فقال حيث استحسنته فهااني سماع إلى قضائه

الفصل اكخابس عشر ﴿ عَامَبُةُ الخَيَانَةُ النَّشُلُ ﴾

وفي مساء ذلك اليوم خرج شفيق من بيته قصدًا العباسية لترويح النفس وكان مطرقاً في الارض كمن يفكر بامر ذي بال لايحوّل بصره ُ

الى شيء من البنايات المزخرفة والحدائق الفناء التي على جانبي الشارع فكأنه منشغل بتصوراته الغرامية عن النظر الى تلك المناظر اللطينة وبينا هو على هذه الحال اعترضه بخيت بالسلام فرفع بصره اليه ولما عرفه خفق قابه شوقاً وهياماً الى ساكنة فؤاده فرد عليه التمية وسأله ما وراءك قال جئتك بامر من سيدتي وكنت ذاهباً الى محلك فاسعدتني العمدف باقياك هنا

قال شفيق هات ما عندك

قال ان سيدتي قرأت في جريدة الاهرام عا انعمت به عليك الحضرة الخديوية فسرّت لفوزك وتكدرت لما علمت من عزك على السفر الى اوروبا تريباً

قال شفيق للضرورة احكام وقد قيل «تجري الرباح بما لاتشتهي السفن» فيا العمل ادًا

قال انها توثُّ مواجهنك قبل سفرك فهل لديك مانع

فظهرت علائم الدهشة والاستبشار على وجه شايق فقال لا مانع لدي فهل عينت المكان والزمان

قال اما الزمان فهو اصيل اليوم العاشر من هذا · واما المكان فهو قصر النزهة بسكة شبرا

فقال شفیق ساکون هناك في الوقت المعین فبلغ السیدة فدوی احترامي · ثم ودعه مجنیت وذهب فاخبر سیدته ماکان

اما شفيق فعاد الى بيته وابث ينتظر الميعاد المضروب وهوفي هاجس

عظيم الى أن كان اليوم الماشر فركب عربة وأمر السائق فسار الى شارع شبراوالشارع يومئذمن اجمل منتزهات القاهرة يشرف على ارض قليلة السكن لتخللها مروج خضراء وحدائق غناء وعلى جانبي الشارع اشجار باسقة كثيفة ملتفة الاغصان تكاد لا تخرقها اشعة الشمس وكان الحديوي يخرج الى هذا الشارع بموكبه إيام الجمعة والناس حواليه جماعات من العظاء والامراء بمركباتهم احنفاء به وتيمناً بطلعته اما في الابام الاخرى فالذاهبون اليه قليلون كاكانت الحال في ذلك اليوم

 غيرة على فدوى فقال للسائق اسرع الى حيث هذا اللئيم واشار بيدهِ الى ذلك الفارس الملثم فلما وصل او كاد نادى به يا لئيم ما قدرك لتعترض السيدات على قارعة الطرق اخسأ يا اخس الرجال

اما الفارس فحوّل عنان جواده ولم يفه ببنت شفة وعاد شفيق الى عربته بعد ان اوماً الى فدوى ايماء التحية وسارت العربتان توّا الى القصر فوقفتا ونزل بحبت ينظر في وسيلة للاستئذان بالدخول ولبث كلاهما يتسارقان اللحظ وهما في انتظار عود بحبت على مثل الجمر ليدخلا الحديقة وينفاوضا بما نتحدث به القلوب وكان كلاهما خائفاً من عيون الرقباء وقد فعل بهما الحب فظهر تأثيره واخذت بهما رجفته وقوي عليهما الحنجل حتى لم يقدرا ان يدي النظر بعضها الى بعض وفيما هما على تلك الحالة سمما صوت مسير عربة فيولا بصرهما اليها فعرف شفيق انها عربة عزيز نا وجس خيفة من همبئه وقال هذا عزيز فتشاءمت فدوى منه وانزلت ستارة النافذة وهي ترتجف من الفيظ فتشاءمت فدوى منه وانزلت ستارة النافذة وهي ترتجف من الفيظ عليه التحية وقد ثقلت عايم مقابلته فتجلد وخفض من اضطرابه وقابله عليه التحية وقد ثقلت عايم مقابلته فتجلد وخفض من اضطرابه وقابله عليه التحية وقد ثقلت عايم مقابلته فتجلد وخفض من اضطرابه وقابله المحلة وقد ثقلت عايم مقابلته فتجلد وخفض من اضطرابه وقابله المحلة وقد ثقلت عايم مقابلته فتجلد وخفض من اضطرابه وقابله المحلة وقد ثقلت عايم مقابلته فتجلد وخفض من اضطرابه وقابله وقابله التحية وقد ثقلت عايم مقابلته فتجلد وخفض من اضطرابه وقابله وقابله التحية وقد ثقلت عايم مقابلته فتجلد وخفض من اضطرابه وقابله وقابله التحية وقد ثقلت عايم مقابلته وقد في المحبوبة في التحية وقد ثقلت عايم مقابلته فتجلد وخفض من اضطرابه وقابله التحية وقد في ترتبه المحبوب التحية وقد ثقلت عايم مقابلته في المحبوبة في ترتبه المحبوبة وقد في ترتبه في المحبوبة وقد في تربه المحبوبة وقد في تربه في تربه المحبوبة وقد في تربه في تربه

فاقترب عزيز منه وهمس في اذنه قائلاً انني سررت جداً لائتلاف قلبكا فلا احبّ ان اثقل عليكما فاسمح لي بالذهاب وهم بوداعه فشكره شفيق ثم سأله عا جاء به الى هناك

بنشاشة ولطف

قال خرجت للنزهة فأسعدني الحظ بلقياكا فاسمع لي بالذهاب

وليوطد الله بينكما دعائم المحبة ثم ودعه وعاد الى عربته وامر السائق فعاد اما سبب مجيئه فهر انه ما انفك من ليلة الاوبرا يراقب حركات فدوى بمساعدة دليلته العجوز فعرف انها خرجت النزهة ذلك النهار فتواطأ هو ورجل استأجره بدراهم على الن يتنكر ويه رض لها في الشارع منفردة فيأتي هو لنصرتها وانقاذها ظنا منه انها تحبه معبتها لشفيق لانه فعل ذلك وهو لا يعلم بتواطئها على هذا الاجتماع فلما اعترض الفارس لعربة فدوى كان عزيز عنبناً فلما رأى شفيقاً وما ابداه تنحى ولم يره احد ثم رأى المركبتين سائرتين معا نحو قصر النزهة فاحب استطلاع الحقيقة فاتى على اثرها حتى اجتمع بهاكما نقدم وعاد فاحب استطلاع الحقيقة فاتى على اثرها حتى اجتمع بهاكما نقدم وعاد فادداد غيرة حتى صوّرت له نفسه ان يفتك بشفيق ولو كلفه ذلك فازداد غيرة حتى صوّرت له نفسه ان يفتك بشفيق ولو كلفه ذلك

### الفصل السادس عشر ﴿ الزرُّ والدُّبوس ﴾

اما العربتان فيالبثتا قليلاً حتى عاد بجنيت متها لله فسألته ندوى عن الحنبر فقال ليس في القصر احد من الحفواء والخدم يا سيدتي نقات وكيف ذلك قال انهم خرجوا في جملة من خرج من الجند الى نظارة المالية لطلب المتأخر من روانهم وتبعهم من بقي من الحدم لاستطلاع النتيجة

فقالت فدوى ومتى كارف هذا وتهيأت للنزول فاخذ بخيت بيدها وانزلها

ونزل شفیق من عربتهِ قائلاً وها متوجهان الی الحدیقة اما سمعت ما جری الیوم من هذا القبیل

قالت لا

فقال ان الجنود المصربين قد اتحدوا وبعثوا من ينوب عنهم الى سراي المالية يطلبون رواتبهم فامسكرا برئيس النظار وكانت فدوسك مقبلة اليه بنظرها فقاطعنه قائلة كيف آل الامر فقال آل الى تفرقهم حالما شاهدوا افندينا اسماعيل باشا مطلاً من احدى نوافذ السراي وهو لم يكلمهم الاكلمات قليلة فذهب كل الى مكانه

فقالت فدوی انی لم اسمع عمریے حدوث مثل هذا فی زمن اسماعیل باشا

فقال ان هذا لم يحدث الآ بعد صارورة الحكومة المصرية شوروية وكانا يتعدثان وها ماشيان الهويناء نحو الحديقة وبخيت يتقدمها حتى دخلاها فاذا ها في حديقة غناءً ملتفة الاشجار زاهية الازهار يانعة الاثمار قد جمعت بين عذوبة التنسيم واعتلال النسيم يتخللها ممار مفروشة بالرمال والحصباء والمائح موزع في جنباتها وفيها مرتفع اصطناعي يزيد تلك الحديقة بهجة وانقاناً فسارا اليه ولم يدهشها شيء من تلك المناظر الآخذة بجامع النفوس لاشتغال فؤاديها بما هو اسمى من ذلك

فنظر شفيق الى فدوى فاذا هي على اجمل ما يكون وقد زادها

خجل الحب بهاء فابرقت عيناها وندي وجهها ولازمتها رجفة الحب فاطرقت في الارض ولم نقوَ على رفع نظرها اليه اما هو فلم يكن اقلَّ منها اضطراماً وبقيا على ذلك برهة والحياء بمنع فدوى من النظر الى وجهه او مفتحنه بالكلام فاخذت تشغل نفسها بتلك المناظر لعاما تسكن شيئاً من هياج عواطفها واضطرابها لانها لم تستد مجائسة الشبان ولا مخاطبتهم ولا سيما على الفراد اذقد عاشت عيشة التحجب المه مة عند عائلات الاتراك مع ان والدها لم يكن منهم ولكنهُ تخاق باخلاقهم وسار على عوائدهم فشبت فدوى على ذلك · وما زالا على هذا الاضطراب حتى وصلا المرتفع وقد كساهُ الزهر وظللهُ الشَّجر فجلس كلُّ منها على مقعد متقابلين يفصلها جرُّ الحديقة الضيق وكلاهما يتناظران بالحاظ ناطقة ولايقوى احدها على اطالة النظر الى الآخر ولبشا زمناً لا يجسر احدها على افتناح الحديث ثم رفعت فدوى بصرها تفاتحه ؛ الكلام فأرتج عليها لكنها تجلدت جهدها وقالت لقد سرَّنا ماقرأ ناه ُ في الصحف عن سبقك اقرانك ونيلك انعام الخديوي فاطرق شفيق خجلاً ولم يجب بكلمة · فقالت ولكن بعض الناس ساءهم الامر لما يترتب على ذلك الانعام مرن الاسفار في انحاء المالك الاوربية بضع سنين قالت هذا وخنقتها العبرات ولكنها تجلدت واحبت اتمام الحديث فل تستطع

اما شفيق فكان ينكت الارض بشيء كان في يدم اخفاء لعواطفه حتى سمع منها ذلك ولحظ ما ارادت فقال لها وايم الحق ياحبيبتي اني لم اسر بهذا الانعام تمام السرور لابتعادي به عن كل الناس وليس

بعضهم فانت عندي كل الناس · ولكن قد تكرهون شيئًا وهو خير لكم فعسى ان اصيب بـفري هذا ما يجعلني اقرب الى استعقاقك بما انا الآن فاني لا اجهل منزاتي منك

فقاطعنه فائلة حاشا لله يا منى فؤادي الك في الحقيقة فوق ما استحق واكثر بما اتمنى فنحن لا نقدر الناس باموالهم وانما بصفاء جوهرهم وصحة ادبهم وشهامتهم وانت قد زينك الله بصفات شريفة لو تفرقت في جماعة لكنتهم المك غني غنى لا يستحصل بالقوّة ولا بالحيلة وانما هي مواهب يخص الله بها من يشاء من عباده

فالتفت اليها شنيق وقد كاد يتعلنم لسانه وقال انك غنية عن الوصف وقد خصك الله كمال الذات والصفات فلا يفي الكلام ولا يعيط بوصفك ايحيط الماين عما لا ينفد فصفاه عنصرك يجعلك تصفينني بصفات انت الحقيقة بها لسمق ادبك وتفرد صفالك

اما هي فظهر اضطرابها جليًّا مع محاولتها اخفاء أوكانت تسعى الى تخفيفه فتنظر الى جمال الحديقة ونتلاهى بمنظرها اللطيف فلم نقدر ثم اطرقت في الارض الحفاء لاضطرابها ثم رفعت بصرها الى شفيق وقالت اني ممتنة من عواطمك الشريفة التي لااستحقها واسأًلك ايها الحبيب ان نقول لي هل انت حقيقة مسافر الى اور با

قال أن شاء الله

قلت ولأي مملكة من ممالكها قال غالباً الى باريس في فرنسا او لندرا في انكلترا قالت هل رضيَت والدتك بذلك

قال اذا لم يكن رضاؤها طوءاً فاذعاماً لحكم الضرورة فتنهدت وهي مطرقة وكانت تنثر وردة بالملها اللطيفة ثم قالت اني لأعجب كيف يمكنها البقاء لحظة بعيدة عنك ولكن وكن وسكنت كأنها تريد كتمان شيء فبادرها شفيق مستفها عا ارادت السكوت عنه فقالت ولكن قد يمكنها الصبر على بعدك لانها والدتك وانت ولدها

فقال مندهشاً ماذا تعنين بذلك يافدوى
قالت لا اعني شيئاً وانما ٠٠٠ وسكنت
فقال قولي يا حبيبتي ولا تكتمي عني شيئاً
فهمت ان تجيبه فنفقتها العبرات وكأنها المقصودة بقول الشاعر
ترنو اليه بعين الظبي مجهشة وتمسع الطل فوق الحد بالعنم
فاخذت شفيقاً الدهشة وخنق فؤاده فرشقها بنظر مملوء من الحب
وطيب خاطرها وخفف عنها حتى سكنت عواطفها قليلاً فمسعت
دموعها ورمته بسهم من لحظها كاد يقضي عليه فقرب شفيق مقعده منها وخاطبها بألطف عبارة قائلاً اتريدين ياحبيبتي ان تخبريني بما

قالت لم اعن غير المفهوم من كلامي فقال لم افهم منه ما يوجب هذا التأثر فاجابته قلت ان والدتك تستطيع الاصطبار على بعدك لانها والدتك وانت ابنها اي انها لا تغاف ان نتخذ لك والدة سواها او بدلاً منها وكانت تخاطبه وهي تكاد تذوب خجلاً حتى لم نقدر ان ترفع نظرها اليه فادرك شفيق مقصودها وقال لقد فهمت فيوى مقالك ولكن ذلك كان يجب ان يكون محل اضطرابي لامكان حصوله ان اخذت بك مظامع الدنيا اذ قد يتهيأ لك من هو افضل كنيرًا مني واما انا فجنلاف ذلك ولا اقول اني اعظم ثقة فيك ما ات في واغا ذلك شأن الجنس اللطيف

فقالت اذاكان جنسنا ضعيف النقة بكم فذاك لما علمن اياه الاختبار والآن ما لنا وللجنسين « وظه بت على وجهها امارات البشر والانبساط » فقد قلت لك اننا لا نقدر الماس الا بجا فيهم من الصفات الادبية والشهامة فاذا كنت مسافراً الى اوربا ألا تترك لنا تذكارًا منك

قال اترك لك قابي اما يكنيك

قالت ذلك أكثر مما استحق وانما اريد منك عهدًا حسيًا يبقى لديً تذكارًا لك وشاهدًا لما دار بيننا

فقال وقد بلغ منه الهيام مبلغاً عظيًا ماذا اعطيك وقد وهبتك قلبي وكل عواطفي ثم امسك بيدها وقال «اعاهدك يا فدوى بالشرف والمحبة الطاهرة التي بيننا اني احافظ على حبك حتى الموت واقف لك نفسي ولا ارضى بدلاً منك قط» فأجابته ولسانها يتاعثم قائلة وما تذكارك عندي ففتش جيوبه فلم يجد ما يليق بالتذكار فقال ليس لدي ما يليق بك يا حبيبتي فقالت ما القيمة عندنا للذهب والفضة فاخرج

لها ذر دهب من ازرار زنديه منقوشاً عليه الحرف الاول من اسمه واعطاها اياه فتأملته ولما رأت فيه ذلك الحرف اعجبها كثيرًا فعدت بدها الى دبوس ذهبي مرصع كان في صدرها ونزعنه وقدمته له قائلة خذ هذا الدبوس فكلما نظرت اليه تذكرني

فاخذه شفيق وتأمله فاذا هوعلى شكل المرساة في غاية ما يكون من الانقان لطيف الهيئة دقيق الصنعة فتبسم ونظر اليها نظرًا مملوءًا من الحب قائلًا لو علمت قبل الآن طابك لكنت اولى منك بتقديم مثل هذه المرساة لانها رمز عن الامل وأوكد لك ان املك في معلم

دار بينهاكل دلك الحديث وكلُّ منها يحاذر ان يمس ثوب الآخر اجلالاً للطهارة والعفة فما اتما المعاهدة الاً وقد ذهب بياض النهار اوكاد فنهضا يتمشيان في الحديقة والشمس ترمقهما مودعة من خلال الاشجار والازهار وهما مشتغلان عنها بتصوراتهما الحبية

# الفصل السابع عشر ﴿ مِمِيءُ الرقيبِ ﴾

وفيما هما في ذلك جاءها بخيت مسرعاً وهو يتول لشفيق ودّع سيدتي واخرج من الباب الآخر للحديقة رقد غلت لمائق عربتك ان يذهب وينتظرك هناك لان سيدي آت فلعل احدًا وشي بكما اليه فودعها شفيق وخرج مسرعاً من الباب الآخر صباة لشرفها وعرج من

هنىاك حتى جاء الشارع على مسافة من الحديقة فاذا بالعربة تنتظرهُ فركب وامر السائق بسرعة المسير فعاد

اما فدوى فتكدرت لهذه المصادفة وأكنها تجلدت وداومت التبغتر في الحديقة كمن يتمتع بمناظر الطبيعة الجميلة وبخيت الى جانبها ثم سارا يريدان الحروج واذا بوالدها داخِل بغتة فهمت اليه وقبلت يديه فسلم عليها

وسبب مجيئه ان عزيزًا لما عاد من عندها اخذ يفتش عن وسيلة للايقاع بشفيق والتقرب من والد فدوى فلاح له أن يذهب الى والدها ويُغريه المجيء الى قصر النزءة فذهب اليه وحادثه بمواضيم محنلفة الى ان قال له هل تمكث في البيت طول نهارك قال نعم قلما اخرج الالشغل قال هل لك ان نسير معاً للنزهة في شارع شبرا

قال الباشا هم بنا فان ابنتي قد ذهبت الى هناك فعسى ان نلتقي بها ونعود معا

وكان قصد عزيزان يأتي والدها ويراها مع شفيق فيصدق ما كان قد تاله له عزيزوي فلم في عينيه ولذلك كان حديثه كل الطريق بشأن فدوى ووجوب الانتباه الى ذيابها وايابها منتظرًا ان يثبت كلامه لدى الباشا عند ما يصل ويرى شفيقاً وفدوى

فلما سارت بهما العربة يسيرًا خاف عزيز ان تظهر مكيدته لدى شفيق فنظاهر امام الباثا بنسيانه شيئاً خطيرًا واستأذنه في ان يتبعه بعد قليل الى قصر النزهة فأذن له فنزل وسار اما الباشا فداوم مسيره متى اتى القصر فدخل الحديثة فلم يشاهد فيها غير فدوى وبخيت فتعببت فدوى لمجيء والدها فسألته عن السبب فقص عليها الحبر ولكنه لم يذكر اسم عزيز فأدركت انه هو بعينه وقد فعل ذلك ليوقع بها او بشفيق ولكنها تجاهلت وبعد التمشي والانتظار لم يأت عزيز فركبا عائدين الى البيت

اما شفيق فلما وصل البيت كاشف والدته عما كان من تعاهدهما واوصاها بكتمانه وان تجنمع بها اثناء غيابه ما استطاعت وتذكرها بوعدها له لئلا يضعف البعد عهدها

# الفصل الثامن عشر



وبعد بضعة اسابيع وردت الاو مر الى شنيق بالسفر الى إكس لدوس فن المحاماة فيها حسب امر الحديوي فتقدم وائده الى الجناب العالى ان يسمع بارساله الى انكلترا لانه يعرف الانكليزية جيدًا وله وسائط اخرى للمطالعة هناك فاذن له فى ذلك

فلما علم عزيز بسفره وقد اشتد به الحسد حدَّثة ننسه أن ينتك به او يسعى الى إهلاكه بمكيدة اثناء سفره الى لندرا فلم ير افضل من الاسكندرية لهذه الفاية لانه يكون فيها بعيدًا من اهام واحب أبه فباه اليه ليلة سفره وقضى عنده معظم الليل مظهرًا له عظم اسفه على فراقه واخبره

انه سيشيعه في الغد الى الاسكندرية فشكره شفيق وحسب ذلك له منة كبرى

فلماكان الغد نزل والدشفيق الى المحطة لوداعه ونزل عزيز لمرافقته فسافرا على العطار الحديدي قاصدين الاسكندرية وقضيا معظم الطريق في الاحاديث عن مصر وفدوى وعزيز يحاول اظهار رغبته في اقتران شفيق بها ويعده المواعيد المشددة بالسمى في ذلك

فوصل بها القطار الى الاسكندرية ساعة الغروب فركبا عربة الى فندق على شاطئ البحر ولم يسبق لشفيق معرفة بالاسكندرية قبل ذلك اليوم فلما استراحا وغيرا ثيابهما قال عزيز هلمَّ بنا يا شفيق الى المدينة نقضي بعض الليل في مشاهدة اسواقها و بهجنها وزخرفها ترويحاً للنفس من وعثاء السفر فاجابه الى ذلك وذهبا حتى اتيا ساحة المنشية فاندهش شفيق لما شاهد من زخرف المدينة وسعة شوارعها وإشراقها بالانوار الغازية التي تجمل ليلها نهارًا ونما يزيدها بهجة حوانيتها المضاءة بالانوار والمزينة بانواع السلم تزبيناً يأخذ بالعقول ومما يدهش الناظر مبانيها الشاهقة المزخرفة بما على جدرانها من انواع النقوش المعنورة وما في شرفاتها من الرخام المجزع وغير المجزع فعجب شفيق لمذه المناظر واخذته الدهشة فبهت الى ان تأبط عزيز زنده وذهب به متلطفاً الى رصيف الساحة المرصوف بالرخام · والمنشية مستطيلة الشكل فيهاكثير من شجر اللبخ وفي منتصفها تمشال هائل قائم على قاعدة مرتفعة من الرخام الابيض يمثل فارسآ مهيبآ وشيخآ وقورا متسم الصدر واسع اللحية متعمآ بعامة كبيرة ومتزالاً بالجبة والقفطان ومتطيآ جوادًا من جياد الخيل ومتقلدًا سيفاً منحنياً وقد وضع يده اليمنى على فحذه اليمنى كأنه ينظر الى جية المدينة ليتأمل بهاءها ورونقها فازداد شفيق دهشة وسأل عزيزًا عن ذلك التمثال فقال انه تمثال المغفور له محمد على باشا مؤسس العائلة الحديوية فال بكليته الى التأمل في تمنال ذلك الرجل العظيم الذي الحالية وانقذها من وهدة الدمار

اما عزيز فلم يكن همه الا تدبير مكيدة يهلك بها شفيقاً فلا رآه منذهلاً بمناظر الاسكندرية اخذ يتدحها له ويطنب بجاسنها وها يتبختران ويسرحان نظرها بالمارة افواجاً ومعظمهم في زي الافرنج وعلى وجوههم امارات الانبساط وعلائم الرغد والسعة فلم يستهظم عزيز شيئاً من ذلك لانه كان يعرف الاسكندرية معرفة تامة وكان مشتغل البال في امر الفتك بشفيق فلاح له ان يذهب به الى حان ويسقيه خراً عتى يغيب صوابه فيفتك به ولكنه تذكر ان شفيقاً لا يتعالى شيئاً من انواع المسكر وانه يستنكف من مجالسة كل من يتعاطاها

وفيها هما على رصيف المنشية مرّا بجانوت قد ازدحم بالجلوس وهم يشربون شراب عرق السوس وصاحب الفندق شيخ متعمم بعامة ييضاء مشدود النطاق لئلا يتعثر باذياله لكثرة حركته واسمه محمود وكان عزيز يعرفه من قبل واله معه احاديث وصدقة فقال لشفيق هم بنا نشرب شيئاً من منةوع عرق السوس فانه رطب منعش فاجابه شفيق ودخلا ولم يحصلا على ما طلباه من المشروب الابعد الانتظار مدة لكثرة الازدحام

اما شفيق فلحظ بجلوسه في هذا الحانوت رجلاً في ثياب غريبة الزيّ كان يقتني اثرها عن بعد فلما جلسا مرّ من امام الحانوت واسترق النظر البهاثم عاد ودخل فجلس على مسافة منها وطلب من الشيخ محمود كاساً فجيء بها اليه رقه، كان الجاوس في هذا الحانوت جماعات جاعات يتناوضون ويتسامرون وفيهم الافرنج والاتراك والوطنيون وغيرهم على اختلاف الاجراس ولم إلى المربات في (البورصة) والاسعار والارباح وآخرون في الساسة وآخرون في اللاهي وجميعهم فرحون لا تسمع فيهم إلا ضعكاً وقهقهة

اما شفيق فاشتغل باله بامر الرجل المتنكر ولم يمل الى مكاشفة عزيز لئلاً يظن فيه جبناً

وما زال عزيز تلك الليلة يترقب فرصة يهلك بها شفيقاً فلم يقدر فأجل ذلك الى الليلة التالية لعلمه ان الباخرة بريندزي لا تصل الاسكندرية الا بعد ثلاثة ايام فسارا الى المنزل وذلك الرجل في اثرها حتى طلعا السلم فقلق شفيق لكنه حمل ذلك على محمل الاتفاق لسلامة نيته فلما وصل غرفته طلب العشاء وقضى بعض الوقت في محادثة عزيز شماركل الى فراشه

اما شفيق فما استانى على فراشه الآتذكر الاهل والمحبوب وكانت هذه هي الليلة الاولى التي باتها بعيدًا عن والديه فتواردت عليه الافكار وتاه في عالم تصوراته فألفه السهاد وجفاه الكرى حتى لم يطق الافكار وتاه في عالم على كرسي بجانب السرير ثم استخرج من جيبه الاضطجاع فنهض وجلس على كرسي بجانب السرير ثم استخرج من جيبه

اوراقاً قديمة ليقتل الوقت بقراءتها لعلها تأتيه بالنعاس فلم تكن الآلتزيده سهادًا وارقاً فخرج الى غرفة الاستقبال لعله يرى شيئاً من الج إند فوجد صحيفة الاهرام فاتى بها واقبل على قراءتها حتى انتهى الى تاغراف آت من بريندزي مفاده «ان الباخرة بريندزي تصل الاسكندرية صباح كذا (اي غد ذلك اليوم) على غير العتاد وتبرح المينا عند الظهيرة » فاهتز شفيق من الفرح لنلك المصادنة تخلصاً من الانتظار على غير جدوى ونهض لوقت وشرع في ترتيب اثوابه ولف اوراقه فعثر على دبوس فدوى فحفق فواده وترقرقت عيناه بالدموع حتى لم يتراك عن نقبيله وحفظه في مأمن من ضياعه فلما اعد كل حاجيات سفره نظر الى الساعة فاذا هي الثانية بعد نصف الليل فاضطجع على فراشه وهو ينتظر الكاكتحال عينيه بالكرى فلم يناه منه الآ اليسير في آخر الليل

وفي الصباح جاء عزيز وهو لا يدري شيئاً من ارق صديقه وقد قضى ليله في اعداد المكيدة ونصب الاشراك فاذا بشنيق قد تزمل باثواب السفر فسأ له عزيز عن السبب فاطلعه على الجريدة فلما عرف ذلك خاف حبوط مسعاه فاخذ يحبب اليه الاقامة في الاسكندرية

فقال له شفيق والله لو خيرت ما اخترت الافامة في غير هذه المدينة لاني احببتها كثيرًا ولكنني الآن على اهبة سفر طريل ومشقة عظيمة وخير البرّ عاجله فلعن عزيز في سرّ و الساعة التي وصلت بها تلك الباخرة لانها احبطت كل مساعيه فكظم غيظه واخذ يساعده في التأهب فانزله الي القارب حتى وصلا الباخرة وقد ركب معها في ذلك القارب الرجل

المتنكر فلما لحظه شفيق عرفه فازمع انه اذاكان مسافرًا على تلك الباخرة لابدً له ان يتحرش بر ويعرف امره ككنه رآه قد عاد في القارب الذي عاد فيه عزيز فما ادرك الساب

اما عزيز فوعد شنيقاً قبل وداعه ببذل جهده في مساعدته وتحبيب والد فدى اليه ثم عاد بصفقة المفبون وهو يتلوّن تلوّن الحرباء من الكدر فبقي شفيق لا انيس له الا هواجسه فافلعت الباخرة تمخر عباب المجر وهو لا يحوّل بصره عن وادي النيل حتى حال الافق بينها فودّع الربوع والاهل والحبيب وردّد قول ابي الطيب

بكيت يا ربع حتى كدت أبكيكا وجدت بي وبدمي في مغانيكا فعم صباحاً فقد هيجت لي طرباً واردد تعيتنا انا محيوكا فزاد غرامه وخفق قابه فاسند نفسه الى سرير كان امامه وهو يين الاسف على فراق الحبيب والمنطاع الى طلب العلى فاثرت فيه هذه التصورات حتى كاد يغيب عن الوجود فشغل عواطفه بمحركة السفينة ومنظر البحر واصوات المسافرين ولكنه ما لبث حتى عاد الى تأملاته وبقي بين هذه التقلبات بضعة ايام الى ان قابلت السفينة شاطئ مرسيليا فنزل الى البر ومن هناك ركب القطار الحديدي الى باريس ومنها الى فرضة هافر على خليج المانش وركب من ثم سفينة بخارية شقت بهم خليج المانش ثم دخلت نهر التيمس فوصلت مدينة لندرا فدخلها على قطار حديدي فهاله عظمها وكثرة الازدحام فيها وكان على المحطة معتمد من المدرسة جاء بامر الرئيس لاستقباله فهناً ه وذهب به الى

#### المدرسة فلنتركه مناك يدرس المحاماة ونأتِ بالقارىء الى مصر

## الفصل التاسع عشر ﴿ انقلاب سياسي ﴾

رجع عزيز الى مصر بخفي حنين وهو يضرس انامل الندامة ويندب سوء بخنه لانهُ لم يقو على عرقلة مساعي شفيق او ان يحط من قدره في عيني فدوى وقد ذهل عقله في حبها واصبع في شرّ بال وسوء حال وهو يردد

تریدین قتلی لا تریدین غیره ٔ ولست اری قصدًا سوالیِ ارید ُ ولست ولما زاد هیامهٔ قال والله لأحبطنَّ مساعیهٔ ونهض یسمی الی نصب مکیدة نقربهٔ من فدوی

وفي مساء الاربعاء الواقع في ٢٥ يونيو (حزيران) سنة ١٨٧٩ كانت الناس في القاهرة نتحدث باضطراب السياسة المصرية لحقد دولتي انكاترا وفرنسا على الحديوي حتى خشي الناس تنازله أ

فتمنى عزيز حصول ذلك ظناً منه أن هذا الامر اذا تم عاد على شفيق بالفشل اذ ربما يترتب عليه الغاء الامر الصادر بشأن ارساله الى لندرا فصار كله أذاناً تسمع وأعيناً تبصر استطلاعاً للاخبار الجديدة وسار في ذلك الليل الى الباشا ليرى رأيه في تاك الاشاعات

فلما استقرّ بهِ الجلوس قال عزيز ما رأّي سعادتكم في هذه الاشاعات

اتظن الدولتين تفوزان ويستعني افندينا اسمعيل باشا

قال الباشا ان ابراهيم باشا المرسل من قبل افنديا الى الاستانة في هذا الشأن قد ارسل الاخبار البرقية ينبى أبرضا الباب العالمي عنه واما القنصلان قانها ينصحان له أن يستعفى

فقال عزيز وما سبب هذا الحقد عليه وما هي العلاقة بينة وبين هاتين الدوادين

قل الباشا لايخفي عليك يا ولدي ان افندينا لكثرة شغفه بتعسين حالة البلاد وزخرفها ولاسيا مدينة القاهرة مع ما اجراه من فتح الترع وبناء الجسور التي اقتضت انفاق الاموال الطائلة بغير حداب قد اضطرته الى استدانة الاموال الكثيرة من اغنياء ممالك اوربا ولا سما انكاترا وفرنسا فبلغ مقدار ما على الخزينة المصرية نحوًا من تسعين مليوناً من الجنيهات المصرية فلما رأت الدول ذلك خافت ان لا يكون بين دخل الحكومة المصرية وخرجها نسبة او ان يكون في دفاترها ريب فبعث كلُّ من انكلترا وفرنسا رقيبا لحساباتها فتألفت لجنة المراقبة ثم ارادوا المداخلة في اعال الحكومة أكثر من ذلك بدعوى ان لاجراآت الحكومة اثرًا في خزينة البلاد المديرنة فسعوا حتى امست حكومة الخديوي شوروية اي تحت مشورة مجلس النظار بعد ان كانت تحت تصرفه المطلق ثم ادخلوا في هذا الحبلس ناظرين اجنبين الواحد انكايزي والآخر فرنساوي وفي ايام هؤلاء قرر مجلس المظار رنت بمض الجنود انتصادًا بالنفتات فثار المرفوتون وجاء نسالهم الى نظارة المالية وامسكوا برئيس الهنظار وناظره المالية وتهددوها ولولا ظهور افندينا اذ ذاك لما ابقوا عليهما فان كلمة واحدة منه اوقفتهم عند حدهم

وفي نهاية الأمر رأى افندينا الن وجود الماظرين الافرنجبين يضايق عليه فمزلها وولى ناظرين وطنبين فتكدّرت منه الدولمان وحقدتا عليه فسعتا ضده في الاستانة ولا تزالان تسعيان حتى الآن والناس بين واجس وآمل

فلاح لعزيز ان الدولتين لا تنفكان حتى تنالا المأرب فينال هو مأربه ظنا منه ان تعبير الحديوي يقضي بالغاء الامر بسفر شفيق ودرسه على نفقة الحكومة وقضيا بتية وقت السهر في احاديث مخنافة

وفي الصباح التالي اذاق عزيز من اصوات المدافع المؤذنة بتنازل اسماعيل باشا وتولية ولده محمد توفيق باشا مكانه فلبث ينتظر ما يكون من التغبير وما يظهر من اعمال المنديوي الجديد فاذا به امير محب لرعيته راغب في مصلحنهم ساع الى ترقية شأن بلادهم فحاب امله وحبط سعيه لان ذلك التغبير لم يغير شيئاً من حظ شفيق فانه ما زال يدرس المحاماة في انكاترا وكل يوم في نجاح

#### الفصل العشرون ﴿ احمد عرابي ﴾

مرت الایام علی عزیز وهو بین هاجس بالحب وواجس من الفشل حتی کاد یقتالهٔ هیامهٔ فلاح لهٔ ان یکاشف و لد فدوی بما فی نفسه

ثم ظهرت الثورة العرابية وهي انه كان في جملة ضباط الجيش المصري ضابط يقال له احمد عرابي وطني النزعة اصله من احدى قرى مديرية الشرقية دخل في خدمة الجيش ايام المغفور له سعيد باشا وما زال يترقى حتى بانم في عهد الحديوي توفيق باشا رتبة امير الاي

وكان في الجيش المصري عدة من الضباط الشراكسة وكانت الرت الجهادية العليا تمنح غالباً لمم اما المصريون فقلما يتجاوزون رتبة امير الاي وقد كان المصريون على عهد الخديوي اسماعيل باشا قلما يباح لهم النظاهر بما يخامر قلوبهم من الاسف لتمتع الغرباء باحسر مصالح الجند لماكان من نوع حكومته القاضية بتفضيل الكظم على النظاهر بحرية الضمير - فلما تولى الخديوي توفيق باشا ورأى المصريون حبه ُ لهم ولمصلحنهم وانعامه عليهم بالرتب والمصالح العالية وتمخويلهم حقوقهم مرت التمتع بخيرات بلادهم شرعوا في مكاشفة اسرارهم واظهار ماكان في قلوبهم ولم يكن الخديوي يستنكف من اعطائهم حقوقهم . ولكن تلك الانعام أثرت في بعض الضباط المصربين تأثير النسيم اللطيف اذا مرَّ على نار بدأ فيها الاشتعال ولم تكن مكشوفة للهواء فلم يكن لها لهيب. فكشفت وجاءها ذلك النسيم فالقدت وأي انقاد حتى اشملت ما حولها وكادت نقود الى الدمار - ذلك كان تأثير الحرية التي وهبها الخديوي لرعبته وكان رؤساء الثورة ثلاثة ضباط احمد عرابي وعلى فعمى وعبد العال فتعاهدوا على السعي الى التفرد بمصالح بلادهم وادارة اعمالها بانفسهم واستئصال الاجانب من خدمة الحكومة وخصوصا الجهادية بجمعيات سرية كانوا يعقدونها لذلك ووافقهم على غايتهم سائر الضباط المصربين ونظرًا لرغية الحديوي في تعزيز جانب المصربين كما نقدم كان يجيب طلباتهم فيما يرى فيه مصلحتهم فبدأ وا بعزل ناظر الجهادية وكان شركسياً ثم تطرقوا الى المداخلة فيما وراء ذلك وساعدهم على مرامهم ناظر الجهادية الذي خلف الشركسي وكان وطنياً متحالفاً مع عرابي وجماعنه سرًا فاخذوا يعقدون الاجتماعات السرية في منزل عرابي ويتفاوضون ويتعالفون على جمع الكلمة وبث تلك المبادي في سائر انحاء البلاد

فقرأ عزيز في جريدة الطائف التي هي لسان حال الحزب الوطني انهُ « سيمنفل في ٢١ جماد الاولى سنة ١٢٩٨ (٢٠ افريل سنة ١٨٨١) في سراي قصر النيل احنفالاً كبيرًا لما انع به الجناب العالي من زيادة رواتب الضباط والعساكر وتعديل القوانين العسكرية» فلاح له أن يحضر ذلك الاحنفال وكان احنفالاً حافلاً اجتمع فيه ِرؤساء الجهادية والنظار ولما تم عقد الاجتماع نهض بين الحضور رجل عليه ِلباس العسكرية العليا وخطب يمتدح من انعام الخديوي وكان ذلك الخطيب ناظر الجهادية ثم قام بعده ورجل صغير القامة خنيف شعر اللحية سريم الحركة فخطب ايضاً يذكر انعام الخديوي فكان عزبز واقفاً في احد منزويات الكان فسأل عن الرجل فقيل له انه رئيس مجلس المظار واخيرًا انتصب رجل في لباس الضباط ربع القامة ضمخ العضلات اسمر اللون فلما وقف صفق له الحضور وعلت الضوضاء حتى لم تمد تسمع الأطلب سكوت الجمهور اصفاة لما سيقول الخطيب فبدأ بمقدمة

وانتهى الى شكر الخديوي والنظار وحث المصربين على معبة الوطن ورفع شأنه وكان كلما قال فقرة يصنق له الجمع فرحين وكلم آذان تسمع مقاله فتعب عزيز لاسنائه الغريب بخطيبهم فسأل ضابطاً امامه عن الحظيب نضعك من استذامه وستبها فالا ألا تعلم من هو هذا البطل قال ثد اعرف على الخنت غريبا قارما الى هذه البلاد من امد قريب قال كملاً بل اما مرلود فيها ولكن لم يقسم لي الحظ بمرفته

قل هو احمد بك عرابي رجل الوطن وكان قد سمع عنه ولم يره فلما انهى الاجتماع وارفض الجمهور خرج عزيز وهو يعجب للنفوذ العسكري وما لرجال الجهادية من المقام فود الدخول في تللث الحدمة ليكتسب الرفمة والمجد وطمع في القانون الجديد المانح الوطنيين امتيازات متمايزة وقيل له أنه بمساعدة درهمه يترقى في مدة قصيرة الى النب يصير ضابطاً من روًا الحزب الوطني فينال حظوة في عيني فدوى ووالدها

#### الفصل اكتا**دي والعشرون** ﴿ حادثة عابدين ﴾

اخذ عزيز يسعى في نيل مرغوبه فباشر قراءة القوانين العسكرية وحضور الاستعراضات وملاحظة الحركات الجندية الى ال كانت حادثة عابدين يوم احاط الجند بسراي الجناب العالي بالمدافع والفرسان وكان عزيز في جملة من حضر فرأى الطوبجية بالمدافع والجند محدقين

بالسراي والساحة غاصة بالجماعات من اجانب ووطنبين ونوافذ البيوت المجاورة واسطحتها ملاًى بالنساء والاولاد ثم جاءت مركبة الحديوي يتقدمها الياورات فوقفت المام شرفة السراي (السلاملك) والتفت الحديوي مشيراً الى عرابي ان يقترب فتقدَّم على جواده مشهراً سيفة ومن حوله الضباط للمحافظة عليه فأمره باغاد سيفه وانترجل وابعاد الضباط عنه فنعل ثم خاطبه بقوله

الم أك سيدك ومولاك

فقال عرابي نعم

فقال الخديوي · الست انا الذي رفيتك الى رتبة اميرالاي فقال عرابي · نعم ولكن بعد ترقية نحو الاربعائة فقال الخديوي وما هو سبب حضورك بالجيش الى هنا فقال عرابي لنيل طلبات عادلة

فقال الخديوي وما هي هذه ِ الطابات

فقال عرابي على اسقاط الوزارة وتشكيل مجلس النواب وزيادة عدد الجيش والتصديق على قانون العسكرية الجديد وعزل شيخ الاسلام فقال الخديوي كل هذه الطلبات ليست من خصائص العسكرية ثم انقلب الخديوي الى داخل السراي وجاء مكانة قنصل الانكليز فقال لعرابي ان اسقاط الوزارة من خصائص الخديوي وطلب تشكيل مجلس النواب من متعلقات الامة ولا وجه لزيادة الجيش لائل البلاد في طأنينة فضلاً عن ان مالية البلاد لا تسامد على ذلك اما التصديق على طأنينة فضلاً عن ان مالية البلاد لا تسامد على ذلك اما التصديق على

القانون فسينفذ بعد اطلاع الوزراء عليه ِ اما عزل شيخ الاسلام فلا بد من اسناده ِ الى اسباب

فاجاب عرابي · اعلم يا حضرة القنصل ان طلباتي المتعلقة بالاهالي لم اقدم عليها الآلانهم انابوني في تنفيذها بواسطة هؤلاء العساكر لانهم اخوتهم واولادهم فهم القوّة التي ينفذ بها كل ما يعود على الوطن بالمنفعة واعلم اننا لانتنازل عن هذه الطلبات ولا نبرح من هذا المكان ما لم تنفذ القنصل · اذًا تريد تنفيذ اقتراحاتك بالقوّة الامر الذي يخشى

منة ضياع بلادكم

عرابي • ذلك لا يكون ومن ذا الذي ينازعنا في اصلاح داخليتنا فاعلم اننا نقاومه اشدُ المقاومة الى ان نفنى عن آخرنا

القنصل · واين هذهِ القوَّة التي ستقاوم بها

عرابي · في وسعي ان احشد في زمن يسير مليوناً من العساكر طوع ارادتي

القنصل ، وماذا تنعل اذا لم تنل ما طلبت

عرابي · اقول كلمة ثانية

القنصل • وما هي

عرابي ٠ لا اقولها الآ عند القنوط

ثم القطعت المخابرات بين الفريقين نحوًا من ثلاث ساعات تداول القناصل والخديوي والنظار اثناءها داخل السراي وعزيز يفكر فيما سمعه من حديث عرابي وما عاين من جراءته فاذا بالامر قد استقر على اجابة

طلبات عرابي وتنفيذها تدريجاً لان بعضها يحذاج الى محنابرة الباب العالي فاصرً عرابي على تنزيل الوزارة قبل انصرافه فنزلت واستدعي شريف باشا و بعد اللتيا والتي قبل بان يشكل وزارة جديدة بشرط ان يتعهد له وقساء الحزب العسكري بالامتثال لاواسره وان يقدم عمد البلاد ضمانة على ذلك نحصل وتشكلت الوزارة

## الفصل الثاني والعشرون ﴿ عزيز افندي ﴾

فلما رأى عزيز ما ناله مجاعة الجهادية من نفوذ الكلمة ازداد شوقاً للانتظام بتلك الحدمة ولكنه رغب في استطلاع خاطر فدوى وميلها للجهادية فاذاك نت تميل اليها يتيسر له التقرّب منها فذهب الى صديقته الدهياة وأطلعها على مراده فقالت اني استطلع رأيها وأنبلك بالخبراليقين فذهبت يوماً ببضاعتها كجاري العادة الى منزل الباشا ودخلت دار الحريم فلما درت نسوة القصر بجينها اتين ليشاهدن ما جاءت به من السلم وكن يتهادين في مشبهر وفي وسطهن فدوى بلباس البيت الذي زادتها بساطته جمالاً وحسناً فلما قابلنها ترحبت بهن فسألنها عن بضاعنها فدت يدها واستخرجت مشطاً مصنوعاً من سن السلك لطيف الشكل وقدمته الى فدوى قائلة هل لك ان نتنازلي، يا سيدتي لقبول هذه المدية الحقيرة لكي نتشرف بهي هذا الشعر الجهيل وما جرّاً في على نقديها الحقيرة لكي نتشرف بهي هذا الشعر الجهيل وما جرّاً في على نقديها

الاً ما يقال من ان الهدية على مقدار مهديها فاعجبت فدوى من ملاطفتها وقبلته مرضاة لها

ثم مالت بنظرها الى ما جاءت به تلك الدلالة من السلع ثم جلسن جميعهن يقلبن تلك السلع ويتحادثن في احاديث مختلفة حتى قادهر الحديث الى حادثة عابدين

فقالت دليلة ان رجال الجهادية هم زهرة البلاد ويدها اليمني وبهم تفتخر الامة وعليهم حماية الحلمهون ودفع الاعداء وهم نصراء الوطن فقالت فدوى · ان رجال الجند يا خالتي اذا كانوا رجالاً في الحرب كما هم في السلم فهم بالحقيقة كما وصفت اما الجندية بوجه العموم

فقالت لها دليلة · اتفغلماين يا سيدتي الضابط الحربي على التاجر او العالم وتبسمت

فادركت فدوى انها تزيد مباغمتها بما يخجلها فلم تجب

فادركت العجوز ان فلدوى تحب رجال الجهادية فلم تزد ثم عدن الى النظر في الامتمة فاشتربهن ما شئن وعادت العجوز الى منزلها فرأت عزيزًا في انتظارها فقات لهم ابشر يا ولدي لقد قضي الامر

قال وكيف ذلك

فانها اشرف المصالح

قالت انها تحب رجال الجهادية فافعل ما بدا لك

فتنهد عن قلب حزين ونطق باسان خاشع وقال هذه هي كل العقبات يا خالتي وودعها وخرج الى والدها ليستطلع رأيه فاذا رأى

من الاثنين ميلاً للجهادية هان الامر عليه

فلما دخل عليه وجلس اليه ِرآهُ منقبض النفس مرتبك الافكار فبادأه على الحديث قائلاً هل حضرتم سعادتكم يوم عابدين وشاهدتم ماكان من فوز الجهادية فقد حبّب اليّ ذلك خدمة الجيش

فقال الباشا ان الخدمة العسكرية من اشرف الخدمات ولكنها محفوفة بالاخطار

قال عزيز لا خطر فيها الآ ايام الحرب

قال الباشا ولكنك غني عن هذه الحده، لما انت فيه من الثروة فاذا كانت حرب ما ذا تفعل

قال اقوم بما نقترفه علي مصلحتي « ولا بد دون الشهد من ابر النحل » ( اراد النظاهر بالبسالة وقد اضمر في نفسه الفرار اذا نشبت حرب )

فقال الباشا اذاكان لا بد لك من ذلك فاني اعطيك كتاب توصية لعرابي بك لاني اعرفه وهو يتوسط لك لدى ناظر الجهادية فيقلدك منصب ضابط ولكن هل لك معرفة بالحركات العسكرية

قال عزيز هذا ليس امرًا صعباً فقد تمامت بعضها واقدر ان اتمم علمها بسهولة

فكتب له كتاباً الى عرابي بوصيه ان يشمل عزيزًا بانظاره فاخذ عزيز الكتاب وودعه وسار حتى وصل منزل عرابي فاذا فيه جماهير الناس والاعيان بين منتظر امرًا ومتظلم من امر بدخلون اليه الواحد بعد الآخر يتفاوضون او يستعطفون وهو يقابل كلاً حسب مقامه ويجنهد

في ارضاء الجميع حتى جاء دورعزيز فدخل عليه وقد زرَّ ثوبهُ اعنبارًا فقابلهُ بالبشاشة واللطف وبعد تلاوة الكتاب قال لهُ أَلعلك عزيز افندي جندب ابن المرحوم السيد جندب المشهور · قال نم · فاجلسهُ الى جانبه وقال ما الذي حملك على الانتظام في الجهادية وانت في غنى عنها قال رغبة في خدمة الوطن

قال عرابي والله لقد اعجبني حبك للوطن المصري وانت مغربي الاصل على ما اسمع ، قال عزيز ان جدي رحمه الله جاء من بلاد المغرب للخدمة في جيش محمد علي باشا فاقام في مصر واتخذها وطناً له وانا اعد نفسي وطنياً فقال عرابي بورك فيك ولكن يطلب منك ان نتعهد بالمساعدة المالية للجهادية عند الاقتضاء خدمة لمصلحة البلاد

فندم عزيز على اقدامه ولكنة لم يعد يستطيع الاحجام فلم يسعه الآالاجابة رغاً عنه وحذرًا من نقمة عرابي عليه فقال انا وما املك تحت امر سعادتكم

فشكره عرابي واطنب بشهامته وقال له ان مثلث يستحق التشرف بخدمة العسكرية ثم امر فكتب له كتاب الى ناظر الجهادية يوصيه به فأخذ الكتاب واتى الناظر فوعده بانجاز طلبه و بعد مدَّة البسوه الحلة العسكرية بالشريطة الصفراء القصبية على الكمين وهي علامة رتبة الملازم وصار من ذلك الحين يتدرب في الحركات العسكرية



## الفصل الثالث والعشرون ﴿ التعرض في الطريق ﴾

لقد كانت فدوى والله اعلم بحالها بعد فراق الحبيب من اشتغال البال وتباريح الهوى فلا ترتاح الآالى ذكر الحبيب او استطلاع احواله فكانت تجنع احياناً بوالدته سراً وهي لا نقدر ان تكشف لها قلبها وما يطويه من الحب لشفيق مراعاة للحياء والعادة غير ان والدة شفيق كانت نقبل بكليتها على مقابلة فدوى والاحنفاء بها حتى انها احبتها محبتها لشفيق وقد اجتمع قلبها على حب طهر مقدس فكانت تحدثها عن شفيق ونجاحه وما ذكرت الجرائد الوطنية عنه فيقضيان مدة في الاحاديث عنه منه المحاديث عنه المحاديث عنه اللاحاديث عنه اللها على المحاديث عنه المحاديث المحاديث

ففي احد الابام خرجت مدوى بمربتها الى شارع العباسية لتروبح النفس وما ترويح النفس الا ان تمرَّ ببيت الحبيب وترمق الحيّ وآله للا تئناس بروايته وماكان استئناسها الا بقول الشاعر

تلفّت نحو الحي حتى وجدتني وجعت من الاصغاء ليتاً واخضعا واذكر ايام الحمي ثم انثني على كبدي من خشبة ان تصدعا وفيما العربة سائرة بها وبخيت امامها لحظت من النافذة فارساً يحاذي مركبتها بمسيره فاشارت الى بخيت ان يأمر السائق بسرعة المسير غير ان الاسراع لم يسخبل ذلك الطفيلي فها زال سائرًا على محاذاة المركبة اسرعت

ام ابطأت فاغناظت فدوى وقالت لبخيت ما بال هذا لا يبرح محاذيا عربتنا فأمر بخيت السائق ان يوقف العربة نلما وقنت داوم الفارس مسيره بضع خطوات ثم لوى شكيمة جواده وعاد الهويناء حتى حاذى المركبة اوكاد وهيئة دذا الفارس تبين انه من رجال الجهادية عليه لباس الضباط بالطربوش العزيزي والشرائط القصبية وقد امال طربوشه على جبينه حتى يظهر شعره المصقول فحاول النظر الى فدوى فأنزلت ستارة النافذة وانزوت داخل العربة

فلما رأى بخيت تماديه وشراسته نظر اليه بشطرعينه وقد عرفه قائلاً ما غرضك يا افندي

قل عزيز لا غرض لي ولكني احيي حضرة السيدة قال بخيت لم تجرِ العادة عندنا على مثل هذا قال لطفها جرَّأَني

فرمقه منيت باحنقار قائلاً الأليق بك ان تمرَّ بطريقك وتحفظ شرف الحلة التي انت لابسها

فقال عزيز اعلم انك تخاطب ضابطاً جهاديًّا (واراد ان تسمعهُ فدوى ظنًّا منهُ انها اذا علت مكانتهُ ترفع الستارة وتنظر اليهِ)

فقال بمنيت قد داننا لباسك على مقامك ولكن رجال الحرب لا يصقلون شعورهم ولا يتطيبون تطيب المخدرات ولا يعترضون المارّة وهم حامية البلاد ودعامة الامن وليسوا فزّاعة لتخويف ابناء السبيل وايم الله لولا احترام كسوة العسكرية التي عليك لأذقتك ما لم تذقة عمرك

قال عزيز وهو ينتفض من الغضب والعنجل ليس من مقامي مخاطبة العبيد واتما انا اخاطب سيدتك

قال بخيت احفظ مقامك وسر واكفنا شرَّ هذا اليوم قال عزيز قل لسيدتك ألعلَّ شفيقاً الذي لا يزال غرَّا من تلامذة المدارس اولى بالمحادثة من ضابط جهادي

قال بخيت وقد اشتد غضبه وغاب عن الصواب اخساً ياذميم وسر في طريقك قبل ان تذوق الوبال قال ذلك وامر السائق فعاد الى البيت وعزيز قد اذهله الفشل واخذه الجمود لحبوط مسعاه فلما عاد الى صوابه لم يجزم بنفور فدوست منه لانها لم تشافهه ببنت شغة فعمل ذلك على حذرها من بخيت ائلا يطلع والدها على مكالمتها اياه اما فدوى فعنقت بخيتاً لاطالة الكلام معه الى هذا المقدار فقال ياسيدتي انه مؤمل ولا اخجل ان اقول بما يقصر عن نيله ولا براه في الحلم ويخال له أن لباس الجهادية يزيده اعنبارا في عيون الناس ولم يفطن ان المرة باصغريه لا يبرديه ولكن مهلا ياسيدتي سأريه ما لم يوه عمره ولولا حرمة وجودك الآن لأذقته الموان

فقالت ألا تعلم ان للجهادية هذه الايام شأناً عظيًا ولهم الامر والنهي فاذا ارادوا امرًا لا يخالفهم فيه مخالف فاخشى اذا اتصل الامر بوالدي ان يلومنا على ذلك فالاعراض اولى بنا

قال بخيت لاريب ان نيل الجهادية ما طلبوه يوم حادثة عابدين يعد فوزًا تامًّا ولكن عرابي اخذ بعد سفره بالايه الى رأس الوادي ببث

مبادئه في مشايخ عربان الشرقية وغيرهم ويحثهم على الاتحاد والتحالف وهذا ما اوجب تحذر حكومتي فرنسا وانكلترا من هذا التظاهر وقد علمت انهما بعثنا الى الجناب العالى نتبرعان بالمساعدة في كل ما يؤول الى تأبيد سلطة سموم

فقالت فدوى وما الموجب الذي اوجب مداخلة هاتين الدولتين في مصالح البلاد

قال بخیت لان لها علی هذه الدیار دیناً فیحافظان علیها محافظة علی حقوقها

ولما وصلت بهما العربة الى المنزل اوصت فدوى بخيتاً بكتم الامر عن والدها

## الفصل الرابع والعشرون ﴿ سفر والدي شفيق الى انكلترا ﴾

عاد عزيز بصفقة المغبون وقد ازدادت هواجسه وذهل عقله فصار في شرّ بال وسوء حال وقد اضناه حبه لفدرى وحسده لشفيق وحقده على بخيت فسع للانتقام من بخيت لئلا يكون عثرة في سبيل ثقر به من فدوى وفيا هو يعمل المكيدة صدرت له الاوامر بالشخوص مع ضباط آخرين الى الاسكندرية فصعب عليه الامر واحس بثقل الخدمة العسكرية التى لا مرد لاوامرها فسار وقلبه في العاصمة

وفي اثناء غيابه وقع الخلاف بين مجلس النواب والوزارة على بعض مواد لائمة المجلس المذكور واشتد الخصام حتى آل الى استعفاء الوزارة وتأليف وزارة جديدة برئسة محمود سامي وثقلد احمد عرابي نظارة الجهادية فيها مع رتبة لواء (باشا) فكان ذلك موجباً لتشامخ الحزب العسكري ورفعة منزلته فاستفعل امره ورافق ذلك تنقل في الالايات فجاء الاي عزيز الى مصر وسعى عرابي لترقية جانب من الضباط فاصاب عزيزا من هذه الترقية ان اعطيت له رتبة يوزباشي فصارت الشرائط ثلاثا ولا تسل عن اعجابه بذلك الترقي بعد ان استفعل امر الجهادية واصبحت أزمة الأحكام سيف أيديهم مما آل الى خوف الدول الاوربية على مصالحها بمصر فاتعدت دولتا انكاترا وفرنسا وقدمتا للحكومة الخديوية لائعة تطلب فيها تنزيل الوزارة وابعاد عرابي ورنقائه زعاء الثورة مع حفظ نياشينهم ورتبهم وانقابهم

اما الوزارة في مينا الاسكندرية فاستعفاء وكانت دوارع الدولتين راسية حينئذ في مينا الاسكندرية فاستعفت في ٢٦ مابو سنة ١٨٨٧ فعظم ذلك على العرابيين ولم يقبلوا به وما زالوا حتى اعادوا الوزارة بالقوة الجبرية فنتج عن هذا زيادة الضغائن على الاجانب مع ان عرابي كان يتابع ارسال المناشير للقناصل بضمن الامن والسلام حتى كانت مذبحة الاسكندرية في ١١ يونيو سنة ١٨٨٦ التي ذبح فيها قسم كبير من الافرنج ونهبت بيوتهم فصدرت الاوامر من الحكومات الاجنبية الى رعاياها بهاجرة القطر المصري حالاً في مراكب اعدت لذلك على نفقة

الحكومات فكان ذلك موجباً لسرور عزيز لان تلك المنشورات لتضي بسفر والدي شفيق لارتباطها بقنصلاتو انكلترا فتعبط آمال فدوى وتضطر الى القبول به ِ

اما فدوى فلما علمت بتلك المنشورات ذهل عقابا وغاب صوابها فلستدعت بجنيتاً وكاشفته بوجابا قائلة ان والدي شفيق مسافران من هذه الديار فها تكون حالي اذا اضطر البعاد شفيقاً الى اهمال العلائق والمودة بيننا ثم تنهدت عن كبد حرَّى وتأوهت وقد اذهابا الحب فسعت الدموع وفسيت اب بجنيتاً بحضرتها فقالت «اينكث بالعهد آه يا الحي لا ترمني بوهدة اليأس لا لا من اني اجلُ ذلك الشهم الباسل عن الحيانة ولكن افا قضت عليه الاحوال بنكث العهود ماذا اعمل منه المناس عن الحيانة ولكن

ها ان والديهِ مسافران الى اوربا ولا يستطيع المجيء الينا والبلاد تنقد بنيران الثورة المسكرية واهلها ببرحونها وانا المسكينة لا استطيع المجاهرة بما في الفؤاد حتى يقتلني الموى ويقضي علي بتباريحه فاذا يوسيني او يوسيني على الفراق وانا ارى الشمس على حيطات بيته فاحسبها اياه وربما اشاهد والدته بفتة فأبهت وتكاد تفارقني الحياة فمن اين لي الصبر على هجره » ثم عمدت الى مسند امامها اسندت اليه يديها واستلقت بهما رأسها واخذت تصعد الزفرات فلما شاهد بحيت منها هذا لم يتالك عن البكاء فقال لها يا سيدتي خفضي من اضطرابك فليس الامر على ما نتوهمين فان شفيقاً قد خصه الله بارق العواطف ومن كان مثله لا ينكث عهدا فان شفيقاً قد خصه اسم محبوبها رفعت رأسها كأنها هبت من رقادٍ عميق فلا سمعت اسم محبوبها رفعت رأسها كأنها هبت من رقادٍ عميق

فرأت بخيتاً امامها فسخبلت من نفسها وقد نسيت انها استدعله فقالت له وهل انت مطلع على كل ما أبديته فياللخجل فقال لها بخيت لا يصعب عليك الامريا سيدتي فالحب لا يخفي والعواطف لا نقهر الى اين تظنين والدي شفيق يتوجهان فقالت قد فهمت من والدتم انها يريدان انكلترا لان شفيقاً هناك

فصمت بخيت مفكرًا ثم قال وما المانع يا سيدتي من ان نكتبي اليهِ الله ترغبين في الاطلاع على احواله فعسى ان تكون النتيجة على خلاف ما تظنين وما الامر الله لله

فقالت اخاف ان كتابتي اليه تهيج فيه ساكنات الحب وتحمله على الهخاطرة بنفسه فيجي الى البلاد وهي كما تعلم من الهياج والاضطراب فاكون قد جنيت عليه وعلى نفسى

فقال بخيت ارى الافضل اذًا أن تستطاعي افكار والدته فاستصوبت رأيهُ وبعثتهُ اليها لتعبين زمن بمكنها فيه ِ الاجتماع بندوى

فلما اجتمعت ودار الحديث بينها ادركت سعدى غرضها من الاجتماع فبينت لها بكلام لطيف حالة سفرها هي وزوجها وان الاسطولين الانكليزي والفرنساوي في مينا الاسكندرية منذ ايام وها لا يجاهران بالعدوان الا اذا رأيا من خطر على حياة الجناب الخديوي فيستغدمان حينئذ القوّة ولو كلفها ذلك هدم ثفر الاسكندرية وخراب سائر القطر لانها دولتان قويتان

ثم قالت اما نحن فقد عزمنا على الجلاء من هذا البرّ خوفاً من

الخطر على حياتنا وربما يداخلك الريب فيما اقول لاننا لسنا اجانب لكننا يا ابنتي نخاف الرقباء ولا نأمر معهم البقاء والبلاد على هذه الحال والاغلب اننا نسافر الى لندرا حيث نشاهد شفيقاً

فاجهشت فدوى في البكاء وأطرقت حياة وظهر اضطرابها جليًّا فاجهدت نفسها باخفائه فلم نقدر فلحظت سعدى منها ذلك قضمتها الى صدرها وقبلتها والدموع ملء عينيها وقالت خفضي عنك يا ابنتي والذي فرَّفكا قادر ان يجمعكما في وقت قريب

فقالت لها فدوى اعذريني يا سيدتي لما ظهر من اضطرابي فقد غلبت على عواطفي

وفياً هما في الحديث جاء بخيت ملهوفاً وهو يقول ان سيدي الباشا قد بعث الينا بالاسراع الى البيت لانه تاقى من عرابي باشا امراً بالذهاب الى الاسكندرية حالاً ولا بد له فن فبل ذهابه من مشاهدتك فنهضت الحال وودعت سعدى وداع السفر فسألتها اذا كان عندها خبر لشفيق فخبلت في اول الامر ولكنها تجلدت وقالت بالغيه ما تشائين من السلام واذا اردت ان تكتبي الي حين وصولك فليكن الكتاب باسم بخيت وهو يوصله الي ثم ودعتها ثانية وخرجت فشيعتها سعدى بنظرها الى ان سارت بها العربة وتوارت عن النظر

اما فدوى فأخذت تجاول اخفاء اضطرابها لئلا يلحظ منها ابوها شيئاً فيريبه امرها فلم نقدر فلما وصلت الى البيت ولحظ ابوها اثر الدمع على عينها سأَلها عن السبب فقالت له لما بلغني امر سفرك بهذا الاضطراب

السياسي لم استطع امساك الدمع فطيب خاطرها وهوّن عليها وقال لها الني مسافر اذعاناً لامر رئيس الحزب العسكري فلا يصعب عليك ذلك اذ ليس في الامر ما يوجب الخوف فالبني مع والدتك في البيت بطأ نينة وساوصي بخيماً بكما وبكل من في القصر ثم ودع الجميع وبرحهم على القطار الحديدي الى الاسكندرية

اما سبب سفره فهو ان عزيزًا بعد تحققه جلاء والدي شفيق الى انكلترا اخذ يسمى الى ابعاد والد فدوى تذليلاً لها حتى يخلو له الجو فوشى به الى عرابي انه لا يؤمن من بقائه في القاهرة بعد سفر الجند الى الاسكندرية لشدة رغبته في مخابرة الاجانب فبعث اليه عرابي ان يسير حالاً الى الاسكندرية

اما عزيز فبذل قصارى جهده ليبقى في الناهرة طمعًا بنيل مرغو به العله على على اختلاس فدوى اثناء هذا الانقلاب السياسي

اما فدوى فلم يكن يسليها امر ولم تكاشف احدًا بسرها الآ بخيتاً لانه هو وحده محل امانتها وكانت تخشى تعدي انفار الجهادية الذين لا يميزون بين العدو والصديق ولا يفهمون ما يجاعدون من اجلم الآالنفر اليسير من ضباطهم فاضطرتها الحال الى الاعتزال في البيت



# الفصل الرابع والعشرون

#### ﴿ تذكار عزيز ﴾

ففي ذات يوم من ايام شهر يوليو سنة ١٨٨٢ كانت فدوى في غرفتها تائهة في تيار من الهواجس والهموم ووالدتها في غرفقه الحرى متهتم ببعض الشؤون فسمعت فدوى قرع جرس الدار فسألت احد الحدم عن القارع فقال ان في الباب الدلالة بائعة الملبوسات والسلع تريد التشرف بمقابلتك قالت فلتدخل فدخلت حتى انت غرفة فدوى فرحبت بها واجلستها ثم سألتها عن بضاعنها واخذت نقلب فيها ثم دار الجديث على شؤون محنلفة اخصها الاخبار الحاضرة

فقالت دليلة ان جنودنا المظفرة ستغلب جنود الفرنجة لان البوارج لا تزال في مياه الاسكندرية تنتظر عقد المؤتمر في الاستانة ولكن مولانا السلطان غير راض بعقده ِ

فقالت فدوى وما ظنك بنتيجة هذه الاعمال

قالت العجوز ان النتيجة يا حبيبتي تحرير البلاد من العنصر الاجنبي فتبقى مصالح الحكومة في ايدي ابناء الوطن وسيتم كل ذلك بهمة الجهادية المصرية التي البستنا المجد والفخر فنطلب الى الله ان يؤيدها بالنصر ويكلل اعمالها بالنجاح

فقالت فدوى تلك اعمال الله يؤتي ما يشاء لمن يشاء فما عندك الآن من السلم الجديدة

قالت عندي ما يليق بجالك وكالك ومدت يدها الى جيبها واخرجت علبة صغيرة وفتحنها فاذا فيها خاتم ذهب وقدمته لها فاعجبها شكله فتناولته وارادت التأمل فيه فامسكته دليلة والبستها اياه في بنصرها قائلة لتجربن اتساعه فلما لبسته جعات نتا مل فيه فلمحت على فصه نقشا فقرأته فاذا فيه «تذكار عزيز» فنزعنه حالاً من يدها وقد احمر وجهها وبدت عليه علائم الكدر فرمت به اليها قائلة خذي خاتمك واقصري

فقهقهت دليلة حتى بانت اسنانها المهتومة واخلفت عيناها المفجرتان وقالت مظهرة المزاح ما اجفلك يا ابنتي قالت لم يجفلني شيخ لكنني فهمت انه ليس برسم المبيع «وقد ادركت انه مرسل عمدًا من شخص معين فتصرفت بما نقتضيه الرزانة ويوجبه المقام» فأعادت الكلام دليلة قائلةً ان لم يكن برسم البيع فقد يكونبرسم النذكار

فقاطعتها فدوى قائلة اقصري يا دليلة واعلمي ان مثلنا لا يقبل تذكارًا من ابناء الازقة فخذي تذكارك وارجعيه إلى اهله

فنظرت اليهامستعطفة وقالت لاتحكي ياسيدتي قبل استيعاب الخطاب ففالت فدوى وقد اخذ التأثر منها مأخذًا عظيًا لا حاجة بي الى الاستيعاب واطالة الكلام فاذهبي من حيث اتيت ثم تركتها وتحوّلت عنها فخرجت العجوز لا تلوي على شيءً

فعادت فدوى الى غرفتها وبعد قليل جاء بخيت فاطلعته على ما كان فقال لها لا يزال هذا اللئيم على غيه فاعنة الله على دهر يستنسر فيه البغاث فلا يرتذُ حتى اورده مله أو اذيقه من الاهانة ما لم يذقه عمره

#### الفصل اكخامس والعشرون ﴿ السرّ المكتوب ﴾

اما ما كان من امر سعدى فانها لبثت بعد ذهاب فدوى تفكر بها وبما زينها الله من رقيق العواطف ودقيق الاحساس وكال الذات ولطيف الصفات فكانت تعيد تاريخ معرفتها بها ونتذكر اجتماعاتها من حين سفر شفيق فلم تذكر عنها الاما يزيدها اعنبارًا في عينيها فأخلت لها مكاناً في قلبها وصارت نتلهف على رؤيتها ومكالمتها لما رأت من الارتياح اليها فصارت ترى ابنها سعيد الجدّ اذا حظي بتلك الدرَّة اليتيمة اما ابراهيم فلم يطلع على شيء من امر فدوى وشفيق اذ لا يعرف سوى بيته ومحل شغله ولا سيما من يوم فنحه الصندوق وسفر شفيق لانها زادا انقباضة عن معاشرة الناس ولولا ذلك لما بقي حب شفيق لفدوى مكتوماً عنه فلما صدرت الاوامر بسفر القنصلاتو اخبر امرأته لفدوى مكتوماً عنه فلما صدرت الاوامر بسفر القنصلاتو اخبر امرأته لفدوى مكتوماً عنه فلما صدرت الاوامر بسفر القنصلاتو اخبر امرأته لشاهدة شفيق

فشرعا في التأهب وتحضير الامتعة السهلة الحمل ووضعوها في الصناديق لارسالها بالسكة الحديدية الى الاسكندرية واذها في ذلك وقع نظر سعدى على الصندوق المعهود فحفق قلبها وتاقت الى استطلاع ما فيه فقالت لزوجها ها اننا مسافرون على بركة الرحمن ولا ندري ما نصيب في سفرنا هذا من خير او شرّ فارغب اليك ان تطلعني على

حكاية هذا الصندوق

فبهت ابراهيم هنيهة ثم قال اما اطلاعك على تلك الحكاية فقد قلت لك انه لم يجيّ ميقاته ولكن ٠٠٠ وسكت مفكرًا ثم عاود الحديث قائلاً ولكني من جهة اخرى اخاف ان اصاب بسوء في سفري هذا فينسمي خبر هذه الضفيرة من العالم اذ لا يعلم امرها الا انا فامهليني ريثما اعود اليك قال ذلك ودخل غرفته واغلق بابها وامراً ته تنتظره خارجاً وهي لا تدري ماذا يفعل

وبعد ساعة خرج ابراهيم مكفهر الوجه وفي يده ورقة مخنومة فاقترب من سعدى وامسك بيدها قائلاً اقسمي لي بمجبة ولدنا الوحيد شفيق انك تحافظين على ما اقوله لك في شأن هذه الورقة فأقسمَت فقال لها اليك هذه البطاقة المحنومة ولا تفضيها او تطلعي على ما فيها الا اذا اصابني ضر في سفرنا هذا او بعده فعند ذلك تفضينها وتطلعين على ما فيها وارغب اليك العمل بمقتضاها والحرص عليها

فتناولتها وقلبها يرتجف وقد اغرورقت عيناها لتأثرها من خطاب زوجها وقالت لا اراني الله بك سوءًا وجعلت البطاقة في جيبها ريثما تخنار لها مكاناً آخر أميناً تجمالها فيه

ولا يخفى على القارىء ان تلك الورقة لم تكن الاً لتزيدها قلقاً على قلق فحدَّثها نفسها مرارًا ان تفضها انقيادًا لعواطفها ولكنها كانت نتذكر القسم فترجع

ومضى ذلك الليل وها يعدَّان معدات السفر وكان خادمها أكثر

اهتماماً منهما لانهُ اشتاق الى سيدم شفيق وكان يحبهُ حبًّا مفرطاً وفيما هو يهيئ الامتعة قال لهُ ابراهيم هل انت مسرور بالذهاب معنا يا احمد

فانتصب الخادم أمام سيده بوقار وقال كيف لا وانا مشتاق الى رؤية سيدي شفيق ويعلم الله انبي لا انسى كرم اخلاقه ابد الدهر وقد شكرت الله لوجوده هذه المدة في بلاد الانكايز حرصاً على حياته

فقال ابراهيم لا شك انه نجا من مخالب الثورة العرابية

قال كلاً يا سيدي ان ذلك ليس محل خوفي ولكنني كنت اخاف عليه من دسائس احد اصدقائه الذي رافقة الى الاسكندرية قال ذلك وهو يحرق اسنانة غيظاً من عزيز

قال ابراهيم ما تعني ومن تريد

قال اريد صديقهٔ عزيزًا · · · واعترف لك يا سيدي انني كنت خائفاً على سيدي شفيق منه فلما علمت بمرافقته اياه الى الاسكندرية لم يهدأ لي بال حتى رافقتها متنكرًا الى الاسكندرية ولم ارجع حتى ركب سيدي الباخرة على مرتى مني

فقال ابراهيم انك كثير البلبال يا احمد وما الذي نخشاه على شفيق من هذا الرجل وهو اعز المدقائه

قال ربما كنت غير مصيب ولكني لا ادري ما حملني على ذلك فكأن قوَّةً الهية دفعتني الى الذهاب قال ذلك وعاد الى ترتيب الامتعة وحزمها واستمر في ذلك طول الليل

## الفصل السادس والعشرون ﴿ ضياع شفيق ﴾

لبثت فدوی بعد سفر عائلة شفیق علی مثل الجمر تنتظر كتاباً من سعدی وبعد ثلاثة اسابیع اخذ بخیت كتاباً باسمه ففضه فاذا طیه آخر برسم فدوی فاتاها به فلما تناواته اختلج قلبها فرحاً وارتعشت یداها حتی لم نقو علی فضه فدخلت غرفتها واغلقت بابها حذراً من مفاجئ ثم قعدت علی متكاء هناك وفضت الكتاب بیدین ترتعشان فرحاً فاذا فیه عن لندرا شارع اوكفرد نمرة ۲۰ الی القاهرة فی ۵ بولیوسنة ۱۸۸۲ عزیزتی فدوی

وعدتكِ ان اكتب اليك حال وصولي هذه الديار عا يكون بعد مشاهدتي ولدي شفيقاً ولكنني اخبرك وانا اكاد اغيب عن الصواب انه قد مرّ علينا ثلاثة ايام من يوم وصولنا وغن نفتش عن حبيبي ومهجة كبدي في سائر انحاء لندرا فلم نقف له على اثر وقد اخبرنا صاحب النزل الذي كان ساكناً فيه انه خرج صباح يوم من ايام الاسبوع الماضي ولم يعد وهو لا يملم مقرّه فلا نزال ساعين في التفتيش عنه ولم نظفر به بعد فلا تسالي الدمع عا انسكب ولا القلب عا انفطر ولا الكبد عا تفتت أوًا وأحسرتاه لقد ذهل عقلنا وطاش لبنا ونحن نسعى الليل قبل النهار سيف التفتيش عنه شيئاً عرفينا تافرافياً قبل النهار سيف التفتيش عنه فاذا عرفت عنه شيئاً عرفينا تافرافياً

بالمنوان المكتوب في اعلى هذا الكتاب واذا عرفنا نحن نخبرك والسلام الداعيـــة

#### محستك سعدى

فاين للقلم ان يصف حالة فدوى بعد قراءة انكتاب وقد خارت قواها وارتعدت فرائصها وغاب صوابها فصرخت وانكبت على الارض مغشياً عليها فسمع بخيت صوتها فبادرها وقد اذهله الامر فرشها بالماء الى ان استفاقت فاخذ يسألها السبب وهي لا تعي على شيء ولم تزدد الآنوحاً فبعث عن الكتاب حتى رآه فلما اطلع عليه لم يتمالك عن البكاء ولكنه اخفى اضطرابه واقبل عليها ليخنض من اضطرابها وهي تصعد الزفرات فقال لها تصبري يا مولاتي عسى ان بمن الله بالفرج واكتمي ما بك لئلا ينكشف الامر فان سيدتي والدتك لا تابث ان تأتي فتشاهد اضطرابك فتصير البلية اعظم اما هي فرجعت الى وعيها وتجلدت جهدها لتحفي ما اعتراها فلم نقدر فامرت بخيتا ان يأتيها بدواة وقرطاس وجلست الى طاولة وكتبت لسعدى خواباً على كتابها وهو

عن انقاهرة في ١٢ يوليو سنة ٨٢ الى لندرا سيدتى المحترمة

قرأت كتابك بدموع الحزن والاسف وقاب يتقلب على نار اللهف كأن الدهر قد ندم على ما وهب فحملني ما لا استطيع عليه صبرًا اما انت ايتها الوالدة فلا اذاقك الله لوعة ولاسقاك حسرة فان ضياع حبيبي ومنتهى املي نبائه اورثني من القاق ما لم اذق مثله ومن اللوعة ما لم

أكابده فلا غرو اذا انفطر له قلبك وسع دمعك وتفتت كبدك وانت والدته ومربيته وقد علنت به الماك وعندت له على باقي عمرك وربيته بدموع عينيك

على اني آملة بمراحم الله انه لا يخيب امل والدة حنونة وحبيبة مفتونة وهو الذي اذن بما كان وله القدرة برد ضائعنا وجبر قابنا وحاشاه ان يأذن بهلاكنا حسرة ولهفا على اني اساً لك ان تعلميني تلغرافياً عا تعلمين عنه وأما أنا فاذا عرفت عنه شيئاً سأعلمك ايضا واغريني على التادي في مكاشفتك عواطني اذ ليس لدي من اكاشه سواك واختم الكتاب بتقبيل يديك ودمت سالمة لولدك فدوى

وبعد ان أتمت قراءة الكتاب ختمته وعنونته وسلمته لبخيت ليضعه في صندوق البوستة ورجعت الى هواجسها فصارت تذرب سوء بجنها فقال لها بجنيت لا نقنطي من رحمة ربك ولا يخامرك مثل هذه الافكار فان لندرا مدينة عضيمة تحنوي على زباء خمسة ملابين من الناس فلا بدع اذا اخنني عن اهلم فيها بضعة ايام

قالت ولكني اخشى ان يكون ذلك الخ من قد سعى الى اذيته. والهفى عليه ِماذا اعمل الآن

فقال بخيت سكني ررعك واغسلي عينيك والتي اتكالك على الله وهو قادر ان يجمعك بمن تريدين وليس عليه امر عسير وما زالت في هاجس عظيم الى ان كان الاصيل فقل لها بخيت هل لك ياسيدتي

ان تركبي العربة للنزهة فتفرجي كربك واتركي الامر لله وهو لا يخيب رجاءك

فامتنعت اولاً ثم رأت مناسبة ذلك اخفاءً لما قد يوقع مظنة فيها لدي والدتها فأرسلت بخيتاً يخبرها بذهابها للنزهة ثم ركبت العربة وركب معها بخيت وخرجا يريدان الجزيرة

#### الفصل السابع والعشرون ﴿ ضرب الاسكندرية ﴾

فمرًا بجهات الازبكية واذا الناس في هرج أيتد ثون ويتساء لون ويتساء ون وانفار الجهادية يخطرون في الطرق مرحاً ورؤوسهم تكاد تدرك السحاب عجباً وتيها فأ وقف بخيت المركبة وسأل عن السبب فقيل له أنه قد قدم من الاسكندرية بعض المهاجرين واخبروا ان المهارة الانكليزية قد اطلقت مدافعها على الحصون فهدمتها ثم أنزلت عساكرها واحنلتها ففر العرابيون الى كفر الدوار يتحصنون ويستعدون لملاقاة المدو بعد ان احرقوا الاسكندرية ونهبوها اما جند القاهرة فلم يصدقوا الخبر لان جرائدهم كالطائف والمفيد كانت تذكره بعكس ذلك تشجيما لم ولذلك كانوا بمرحون في الاسواق اعجاباً بالنصر ولا سيما الذين هاجروا الاسكندرية فرارًا من الانكليز وجاؤوا القاهرة فانهم كانوا يتحرشون بالمارة من الغرباء ويوقعون بهم كل سوء حتى صاروا فانهم كانوا يتحرشون بالمارة من الغرباء ويوقعون بهم كل سوء حتى صاروا

لا يخرجون الى الاسواق الا متفكرين بزي الوطنبين حرصاً على حياتهم اما اهل القاهرة فكانوا ايضاً بتضرّرون من تصرّف جالية الاسكندرية فعرضوا شكواهم لضابط العاصمة اذ ذاك وكان ساهرًا على مصلحنه فبذل قصارى الجهد لملافاة تلك التعديات

وكان يطوف في شوارع القاهرة جماعة من المشائخ على صدورهم مآزر ملوّنة وبايديهم مباخر ببخرون بها و ينادون بعالي صوتهم طالبين النصر لعرابي واحزابه وحبوط مساعي الافرنج

فلما شاهد بخيت هذا الاضطراب خشي ان ينال فدوى منه سوير فاستأذنها بالعود وأمر السائق فعاد الى البيت

فدخلت غرفتها واذا بوالدتها في انتظارها نحيتها ، فشاهدت والدتها في وجهها اثر الاضطراب فسألتها السبب فنسبته للى ثورة الاسكندرية الى ان قالت اما سمعت ما حل بالاسكندرية من القتل والحرق وقعت عليها الحكاية وهي ترتعد من الخوف فلما سمعت والدتها ذلك امتقع لونها واخذتها البهتة ثم قالت آه يا الهي ماذا يكون حل بوالدك وماذا يترتب على بقائنا هنا تحت ظل الاخطار آه كم رغبت اليه مهاجرة هذا البر اثناء الثورة فنلتجي الى دمشق الشام لان لنا فيها أهلا واقارب ومتى سكنت الاحوال نعود ولكنه ابى الا البقاء هنا وهاقد ذهب الآن الى الاسكندرية فلا ندري ما اتى او بأتي به المقدور

فقالت فدوى اظنه تمنع خوفاً على الملاكه من الضياع مدة هذه التقلبات ولا اخاله ظن الثورة تبلغ هذا المبلغ الما ذهابنا الى الشام

فيا احلاه ُلوكان لاني شديدة الميل الى مشاهدة مسقط رأسكومقر اهلك فقد بلغت هذا المبلغ من العمرولم يقسم لي الحظ برؤيتهم فيا امرّ البعاد واجفاه ُ

فتنهدت والدتها وخنقتها العبرات ثم انكأت الى سنادة كرسي امامها وهي تصعد الزفرات فلما رأتها فدوى على هذه الحال اضطرب فؤادها وظنت هذا التأثر خوفاً على والدها من مذبحة الاسكندرية فاخذت تهون عليها لتسكن اضطرابها واخبرتها عن دخول الانكيز الى الاسكندرية وان الجميع في سلام وطأنينة

فقالت فدوى ما هي هذه الذكرى يا والدتي ان لم تكن الاهل والوطن فقالت تذكرت ضياع أُخ لي منذ ١٩ سنة اثناء الحادثة المشومة التي حدثت في دمشق الشام سنة ١٣٦٠ ولم اكن اعرف اباك بعد فقالت كيف ذلك يا أُماه وهل لم نقفوا على خبره بعد واقبات بكليتها لاستطلاع الخبر

فقالت والديما وقد مسحت دموع عينيها اعلى يا ابنتي انني من عائلة معروفة في دمشق وكان لي اخ غض الشباب حسن الاحدوثة شم شجاع وكناء أئشين في بسطة ورغد تحت كنف والدينا حتى كانت صغة ١٨٦٠ فجرت ثورة في دمشق قام فيها فتيان المسلمين على النصارى

فعصلت مذبحة هائلة عرفت بمذبحة سنة ٦٠ دارت فيها الدائرة على النصارى وكان خالك في جملة اولئك الفتيان فخرج صباح يوم في جملة من خرج للقتل والفتك ولم نعد نراه و نسمع عنه شيئًا واحسرتاه لقد كان وحيد العائلة فبقيت انا وحدي مع والديّ جديك وفي السنة التالية للمذبحة جاء والدك الى دمشق في مهمة فتعرّف بوالديّ وخطبني منها ونظرًا لما هو فيه من الشهرة والغنى اجاباه فتزوّجني وجاء بي وللآن لم نعلم خبرًا عن خالك

فلما سمعت فدوى من والدتها هذا الكلام تذكرت ضياع شفيق ففقدت صوابها ولم تتمالك عن البكاء ولكنها قالت ان ضياع خالي لقد احزنني فكيف تكون حال ذينيك الوالدين بعد فقد ولدها الوحيد ثم اردفت كلامها لئلا تلحظ منها شيئاً من الاضطراب كيف يمكنك التصبر يا اماه على بعد والديك كل هذه المدة والمسافة بين مصر وسورية قصيرة لا تحناج الى اكثر من بضعة ايام ذها با واياباً آه لو نذهب لتمضية بضعة ايام هناك لا في اميل من كل قلبي الى مشاهدة جدي اللذين قسم لي الدهر ان لا اراها حتى الآن

فتأوَّهت والدتها عن كبد حرَّى وقالت اطاب الى الله ان يستجيب دعوتك وينيلك مرامك

لندع غدوى ووالدتها يتعدثان ولنأت الى عزيز



## الفصل الثامن والعشروين ﴿ دليلة وعزيز ﴾

ما برح عزيز يزداد هياماً بعد تلك الاهابة من بخيت على شارع العباسية فكأن الاهانة في مثل هذه الاحوال تحمل الانسان على الانتقام لنفسه فيستعمل ما لديه من توسائط السافلة لاستطلاع اسرار خصمه ويتخذها سلاحاً لهُ ليذللهُ بها وهكذا فعل عزيز فذهب الى المفتش الذي-اقامه العرابيون في مصلحة البوسطة لفض الرسائل المرسلة من اعياب البلاد ورجال حكومتها والرسائل الواردة اليهم استطلاعاً لضمائرهم نحوه ُ واوصاه سرًا اذا عثر على كتاب مرسل الى بلاد الانكليز بعنوان كذا ان يطلعه عليه الى ان قال ان عرابي باشا يريد ذلك وقد كان هذا المفتش من الملكية ولم يقبل تلك المهمة الأخوفاً من صولة الجهادية اذذاك وفضلاً عن ذلك فان عزيزًا اقام الارصاد على فدوى حتى اذا خرجت من بيتها يسعى الى أكتسابها باي طريقة كانت ولما لم ينل جدوى قصد صديقته دليلة وعرض لها الامر وقال لا بدّ من نيل هذه الفتاة على ايّ الطرق فالذين كنت اخشاهم بعيدون عنها الآن وقد ساعدتني جميع الاحوال ولم يبق الأرضاها فالحوادث العرابية قضت بابعاد والدي شفيق الى اجل غير مسمى وقد سعيتُ الى ابعاد والدها الى الاسكندرية فظننت آنها تذل بعد هذا وتخاف الجهادية فاعترضت لها مرة في شارع العباسية فقابلني خصيها بشراسة وهي لم تفه ببنت شفة ولا ادري اذاكان سكوتها احنقارًا لي او خوفاً من خصيها لئلا يوسل كلامها الى مسامع والدها

فقالت دليلة اما انا فاظنها لا تفضل سواك لانك شاب غني عنها بالمال والجاه وقد حصلت على رتب الجهادية التي هي أشرف مناصب الحكومة الآن ولكنك سامحك الله لا تعلم من اير تؤكل الكتف والجنس اللطيف لا يؤخذ الا بالملاطفة ولس بالعنف ولا يخفى عليك ان تصديك لها على قارعة الطريق مما ينفرها منك ولا بدّ لك في مثل هذه الحال ان تجعل بينك وبينها من لها خبرة بذلك

فقال نعم الواسطة انت فهل لك ان نقومي لي بهذه المهمة قالت مرحباً بك ولكمنها تكلف انفاق قدر طائل من المال اذ ان مرادي ان اصنع خاتماً عليه اسمك واقدمه لها بلطف وحسن اسلوب وارى ما ذا يظهر منها فمد يده وناولها مبلغاً كبيراً فاخذته وخرجت إلى الصائع فاصطنعت الحاتم وذهبت اليها وجرى بينها ما قد نقدم ذكره أ

فلما عادت بحفي حنين انقدت في قلبها نار الانتقام لانها اعنبرت معاملة فدوى لها على تلك الصورة اهانة فسارت توا الى منزل عزيز الذي كان في انتظارها على مثل الجمر فلما رآها بما هي عليه من الغضب خفق قلبه وسألها فقصت عليه القصة الى ان قالت طب نفساً يا ولدي وقر عيناً فان هذه الابنة اذا اصرت على عنادها اخذتها لك فهراً رضيت ام لم ترض

فقال لها انقدم اليك ان تأتي الي كل يوم مرة للفاوضة في الامر

واخشى ان ترد عليَّ الاوامر بالسفر الى الاسكندرية بغتة وعند ذلك لا بد لي من الاعتماد عليك في هذه المهمة

فقالت وهل اذا جاءتك الاوامر بالسفر الى الاسكندرية تسافر وانت عالم ان ذلك الثغر في خطر عظيم ثهدده دوارع دولتي انكلترا وفرنسا الواقفة له بالمرصاد وزد على ذلك ان ذهابك هذا يُعرقل مساعي من جهة قدوى قال « ما كل ما يتمنى المر يدركه " فكنت عوّلت منذ انتظامي في سلك العسكرية اني حالما اعلم باقتراب الحرب استعفي من الحدمة ولكني را يت من الجهة الواحدة اني ارثفيت وصرت عظيما في اعين الناس ومن الجهة الاخرى علمت ان القوانين العسكرية لا تجيز الاستعفاء وقت الحرب فلا بد لي من البقاء في الجيش على كل حال ويجب علي اطاعة الاوامر اما اذا ذهبت الى حرب فلا اعرض بنفسي الى مكان الهلاك لانها عزيزة علي ومتى انتهت مهمتي اعود الى القاهرة واحى الى ما اتطلبه "

الفصل التاسع والعشرون ﴿ اباحة الاسرار كاباحة الاعار ﴾

اتت دليلة صباح يوم الى بيت عزيز جرياً على العادة فراً ته يخطر في غرفته ذهاياً واياباً وفي يده رسالة ينظر اليها وسيات الطرب بادية على وجهه فلما لحظ العجوز مقبلة عليه رحب بها وقال وسيعم الظالمون اي منقلب

ينقلبون اتدري ممن هذا الكتاب ٠٠٠ هو من فدوى الى والدة شفيق خذي انظري وتعجبي لقد قضي الامر وحبطت آمال تلك الحبيبة الجافية فسألته وكيف ذلك

قال ضاع حبيبها شفيق ولم يطلع والداهُ له على خبر فهل بعد ذلك مانع من نيلها

فقالت دليلة ها انك قد اطلعت على اسرارها فيمكنك بهذه الرسالة تحقيرها في عيني والدها وحينئذ لا يشك في محبتك له وغيرتك على شرف ابنته فيزداد بك ثقة حتى اذا اظهرت له اقل ميل بمصاهرته لا يتردّد في اجابة طلبك واذا مانعت ابنته يجبرها انتقاماً منها لانه غيور عليها

فلما سمع عزيز كلام العبوز اخذته هزة الطرب وقال لا الله بان الباشا يرغب كثيرًا في مصاهرتي لكنني كنت اخاف ان تمتنع هي فارجع بصفقة المغبون ولذلك سعيت عبثاً في استجلابها فلم اظفر والذي يتراسى في ان حبها لشفيق لم يدع في قلبها مكاناً لحبة سواه ولما لم اقو على استجلابها بالملاطفة التجأت الى اذلالها وايقاع الكيدة بها فظفرت الما الآن وقد وقعت في شرك كبرها وترفعها فلا نقوى على رد اوامر والدها بعد ان ينكشف له حبها لشفيق

ويينا عزيز في الحديث اتاه الخادم بكتاب ففضه فاذا هو من اركان حرب عرابي يطلبون اليه به ان يعد عددًا من الخيل ومقدارًا من المؤونة مساعدة للجيش ويقدمها باقرب ما يمكن من الوقت وبعد ذلك يطلبون

اليهِ السفر الى الاسكندرية فلما قرأً الكتاب تغيرت ملامح وجههِ فقطب جبينة وجلس الى متكاء امامة واستلقى رأسة بيده كأنة وقع في امر عظيم فسألتة العجوز عن سبب هذا الانقلاب فلم يجبها اولائم اعلمها بواقعة الحال فحفضت عنه وقالت له الم تعلم قبل انخراطك سيف سلك الجهادية ان اوامرها لا مرد لها وخصوصاً في مثل هذه الاحوال

فرفع عزيزرأ سه معد تفكر طويل وقال اني مسافر الى الاسكندرية بعد غد فاعهد البك في مراقبة حركات فدوى واستعطافها اذا وجدت الى ذلك سبيلاً فطيبت خاطره ووعدته عا يريد

فسافر عزيز ولما وصل الى كفر الدوّار علم ان عرابي لا يلبث ان يأتيها فيعود بجنده من ضواحي الاسكندرية ويتعصن في كفر الدوّار لدفع الانكليز فخاف عزيز ان يانجم الجيشان هناك فيصيبه سوم وقد تبادر الى ذهنه ان موته يعود بالنفع على شفيق اذا كان لا يزال حيّا فصوّر له حسده ان يعث عن مكان والد فدوى ويرسل اليه الكتاب ليهيج فيه عاطفة الانتقام ويعرقل مساعي شفيق وبعد البحث علم انه لا يزال في الاسكندرية فتربص مكانه يرقب فرصة ينزل بها الى الاسكندرية حتى ورد امر من الجناب العالي في الاسكندرية الى عرابي يأمره بالامساك عن الاعمال الحربية وحشد الجند لان الجنرال سيمور الميرالاي العمارة الانكليزية قد صرّح بالخروج من الاسكندرية ويطلب الميرالاي الحال عقد الجهادية والتوقف عن الاستعدادات الحربية ويطلب يتاكد انحلال عقد الجهادية والتوقف عن الاستعدادات الحربية ويطلب يتاكد انحلال عقد الجهادية والتوقف عن الاستعدادات الحربية ويطلب عرابي الحضور الى الاسكندرية فسر عزيز بذلك لانه يتمكن

من نيل مرادو بالذهاب اليها ولكن خاب ظنه لان عرابي لم يذعن للأوامر بل كتب الى وكيل الجهادية في القاهرة يخبره عا حصل نجمع ذلك اعيان العاصمة ورجال حكومتها و بعد المفاوضة افروا على وجوب المثابرة على الاعمال الحربية و بعثوا لجنة مؤلفة من ستة مندوبين لمخاطبة الجناب العالى بذلك

فسارت اللجنة من القاهرة ومرَّت بطريقها على كفر الدوَّار تعلن مهمتها لعرابي فرأى عزيزان يسعى لمرافقة هؤلاء الى الاسكندرية اذ لا يتسهل لهُ السفر الا بمثل هذه ِ الطريقة لان السكك الحديدية في مصر اصبحت بعد ضرب الاسكندرية لا تسير قطاراتها الا بامر العرابيين اذ قد حظروا السفر فيها لغير حاجياتهم من صادر ووارد فاغلنم عزيز هذه الفرصة وطلب الى رئيسه ان يسمح له عرافقة هذا الوفد الى الاسكندرية فاذن له ولما وصلوا المدينة انفرد عزيز ليفتش عن بيت الباشا فاستولى عليه الذهول لما حلَّ بتلك المدينة العظيمة من الدمار اشر الحريق الذي ذهب بأعظم مبانيها واصبعت المنشية أكاماً من الاتربة والاحجار وكان الدخان لايزال يتصاعدعنها وحوانيتها العظيمة التيكانت ملأى بالاقمشة والملابس على انواعها والحلى والمجوهرات ذهبت طعامآ للنار فصارت أكاماً خربة واطلالاً بالية ينعق فيها البوم بعد انكانت تزهوم التم وجلالاً وبعد ان كان الامن محنيًا فيها والناس في الشوارع زرافات ووحداناً يترنحون بخمرة الزهو والعز بازياء مخنلفة وعوائد متنوعة وعربات متباينة الشكل بين متشح بالثياب الفاخرة ومتأنق بركوب العربات الباهرة ومباه بكثرة الخدم والحشم ومفاخر بالزهو والبذخ · هذه البلاد بعد عزها وزهوها هجرها اهلوها وغشيها البلى والدمار وما لم تأكله النار من مبانيها ذهب فريسة النهب · فتعجب عزيز لهذا الانقلاب السريع وكان لايشاهد اثناء مسيره من المارة الا ازواجاً من الشرطة بزي الانكليز بعضهم خيالة وبعضهم مشاة وكلهم بالسلاح الكامل يطوفون بالبلد حفظاً للامن وقلما شاهد مارة في الشوارع من غير الشرطة فخاف ان نقع فيه شبهة ويساق بتهمة فيعود ذلك بالوبال عليه

## الفصل الثلاثون

﴿ نجاة عزيز من الموت ﴾

اما محل سكن الباشا في الاسكندرية فكان الى جهة منحرفة من السكة الجديدة فلما اهتدى عزيز الى منزله وهم بالدخول اذا بنفر من الجنود الانكليزية قد المسكوا به وكانوا آتين للقبض على الباشا حيث اتهمه البعض بكونه من العصاة المخلبئين فلما رأوا عزيزًا وغبار القطار الحديدي على ثيابه بلباس الجند المصري ظنوه قادما بدسيسة من عرابي واتباعه الى انباشا فقبضوا عليها وساقرها موثقين الى المحافظة بعد ان ضبطوا ما وجدوه معها من الاوراق ولنوها رزمة واحدة فلما صار الباشا على الطريق لحظ عزيزًا فعرفه وظن انه الواشي به اما عزيز فكان يامن الساعة التي اتى فيها الاسكندرية ويندب سوء بجنه وقد

اكفهر لونه واصطكت ركبتاه وارتمدت فرائصه حتى كاد يقع في الطريق من شدة الخوف ولم يكن الباشا اقل منه اضطراباً فبينا هافي الطريق وقد اقترب بها الجند من ساحة المنشية تصدّى لم ضابط انكليزي فوقف الجند بالسلام العسكري المعناد عندهم وتأ مل الضابط الرجلين الموثقين واشار الى الجند وخاطبهم باللغة الانكليزية فتركوها وألقوا الى الضابط ملف الاوراق وساروا

فتعجب الباثا وعزيز منه وظناه المفوض اليه امر اعدامها اما هو فاشار اليها ان يتبعاه فتبعاه حتى خرج بهما من شوارع البلدة الى جهة معروفة بسكة المسلة فوصل الى منعطف فادخلها بيناً فيه واغلق خلفها الباب

اما هما فتحقق لديهما دنو الاجل وانهما لا محالة مسوةان الى القتل فرجفا من الخوف وسقطا الى الارض فاقترب الضابط منهما ورفع قبعته وخاطبهما باللغة العربية قائلاً «السلام عليك» فانذهل كلاهما لهذا المشهد وتأملاه فاذا به كأنهما يعرفانه اما عزيز فها اطال نظره اليه حتى القى بنفسه عليه قائلاً شفيق من شفيق ما اسعد هذه المصادفة وحتى القى بنفسه عليه قائلاً شفيق من شفيق ما اسعد هذه المصادفة وجيبي

فقال الباشا هل انت مصري الوطن يا سيدي · قال نع وقد رأيتكما في خطر فسعيت الى انقاذكما من مخالب الموت

فقال الباشا اننا مديونون لك بجياتنا ايها الشهم الباسل فاطلب الينا ماتشاء لعلنا نفي بعض الواجب علينا

فقال شفيق يكفيني مكافأة ان قدر لي الله انقاذكا من الموت او الاهانة ثم حلَّ وثاقها ودعاها الى الاستراحة ودخل هو الى غرفة اخرى وفض ملف الورق ليرى ما يحنويهِ فعثر على الكتاب المرسل من فدوى الى والدته فلم يتمالك ان قرأً هُ على نفسهِ فثارت عواطفهُ واخذتهُ رجفة الحب ولم يقو على الوقوف فقعد على مقعد هناك وهو يكاد يغيب عن الوجود وصبر الى ان هدأت عواطفة فارسل خادماً عندهُ ان يدعو الرجاين الى حضرتهِ فلما حضرا أكرمهما ثم سألمها ما سبب وجود هذا الكتاب بين اوراقكما فتدارك عزيز وقال قدكان بين اوراقي ايها الحييب واقترب منهُ كأنهُ يسألهُ المحادثة بالامر سرًا فطاوعهُ شفيق وقام وخرجا الاثنان بعد ان استأذنا الباشا ولمما انفردا بادأً مُ عزيز بما فطر عليه من الدهاء والكذب قائلاً « ما برحت اذكر ايها العزيز ما تفرضهُ عليٌّ واجبات الصداقة والاخا. نحو شخصكم الكريم فسعيت الى ما وعدتك. ٣ بهِ من تسهیل امر اقترانك بفدوی فبقیت مدة اتردَّد الی بیت الباشا حتى تسنى لي ان اساعد بخيتاً في ايصال كتبها لك الى البوسطة سرًّا لان والدها لم يكن يأذن لاحد بمخاطبتها غير بخيت وهذا لم يجسر على ايصال التحارير الى البوستة خوفاً من اطلاع الباشا عليها فينتقم منه ُ اما انا فلم اخاطب الباشا بشيء من مقاصدك خوفاً من انك لا تريد ذلك وهذا الكتاب اعطاني اياهُ بخيتاً لاوصلهُ الى البوستة وبما ان ادارة البوسطة هذه الايام بيد العرابيين يستطلعون من المراسلات فيها تساؤلًا فلا اكون على ثنقة من وصوله اليكم فأبقيتهُ معي لانني كنت عازماً على النزول الى الاسكندرية فاضعه في مكتب من مكاتب البوسطات الفرنجية فيصلكم لا محالة وبما رغبني في المجيء ايضاً الى الاسكندرية ان الباشا مقيم فيها فاغننمت الفرصة الى ان اتيتها وذهبت الى بيه ولما وصلته فيها الجند على وعليه وكان ماراً يت

فبادر اليه ِ شفيق وقبله ُ قائلاً لقد اوليتني فضلاً عظيماً ايها الصديق الحميم فاراني مقصراً عن تأدية الشكر لك لا بل ارى عبارات الشكر تنفد ولا تحيط بفضلك غير اني ارجو من لطفك وقد قلدتني هذه المنة ان تعلمنى عن حالة فدوى

قال هي على ما تريد من الكمال والحمال

وكاً ن الله سبحانه وتعالى قد خلق هذه الذات المتحلية بفضائل النفس المجمع بكما فضائل النفس والجسد واراد عزيز ان يجعل في شفيق ثقة عمياء فيه لكي يستعين بها على نيل اربه فكأن الله قد قد قلب هذا الجلف من حجر فلا يؤثر فيه جميل ولا اخلاص

اما شفيق فاخذ كلامه مأخذ الاخلاص وظنه صادرًا عن شعائر كرية ومحبة صادقة حتى لم يدر كيف يبدي له شكره ثم حوّل نظره الى حلة عزيز العسكرية وقال اراك قد انتظمت في سللت الجهادية فقص عزيز عليه حكاية انتظامه في الجهادية وادخل عليها ما شاء من الاكاذيب الملفقة ثم قال وانت اراك لابساً لبس الضباط الانكليز فكيف ذلك قال شفيق انني لما سمعت بالثورة العرابية وما اصاب الديار المصرية من اخللال الاحوال أشفقت على فدوى ان ينالها سوم فدخلت متطوعاً

في الجندية الانكليزية لمرافقة هذه الحملة فاشاهد الاهل والاحباب العلي اقوى على غوثهم وخصوصاً فدوى لان حبها شغل كل جوارحي حتى منعني من الافتكار بسواها اقول غير خجل لانك تعلم مقدار حبنا المتبادل ولا يخفى عليك ايضاً ان انتظامي في الجندية الانكليزية كان رابع المستحيلات لو لم استخدم وسائط كثيرة واكون بمن يعرفون اللغتين العربية والانكليزية فاقوم احياناً مقام المترجم ولي امل عظيم اذا نات حظوة في عيني وئيسي ان احصل على التعبين النهائي في الجيش فاغفل مهنة المحاماة فا رأيك بعد هذا يا عزيز هل اكاشف الباشا الآن بحقيقة حبي لفدوى ام ٠٠٠ فقاطعه عزيز قائلاً ارى الافضل ان تنوط الامر في فأ دره عما فتضيه الحكمة والدراية

فقال انني اشكر اهتامك وانقدم اليك اذا رجعت الى العاصمة قبلي ان تبلغها تحياتي وتخبرها اني لا ازال على العهد وعا قليل اكون عندها فلا يشتغل بالها علي وساكتب لها في الغد قال عزيز لا تنقل كتبك في البوسطة لانها مخللة الاحوال كما اخبرتك اما اذا شئت فاني انقل لك ماتريد واكني اخشى ان تغشني فدوى فهل من علامة ترفع الشبهة عني فقال شفيق لدي علامة لكني لا احب ان يطلع عليها احد الشبهة عني فقال شفيق لدي علامة لكني لا احب ان يطلع عليها احد اما انت فساطلعك عليها لانك عالم بما بيننا ثم اخرج الدبوس من جيبه واراه لعزيز قائلاً هذا الدبوس اخذته منها في حديقة قصر النزهة تذكاراً اللعب والولاء فاذا ذكرته لها تثق بك

. فاظهر عزيز استحسانه لتلك الافادة وشكر شفيةً على ثقته فيه

ثم دخلا على الباشا في الغرفة واعلذرا اليه على الفرادها ثم دفع شفيق الاوراق اليها ونسي كتاب فدوى بينها وقال لها اذا اردتما الذهاب فه كما شعار الامان المصطلح عليه هنا وهو اذا التقى بكما احد فقولا له (السلام) فهذا هو الشعار الاخير فخرج الاثنان ينفضان غبار الموت عن منكبيها حتى اتبا محنباً الباشا وعزيز كل الطريق مشتت البصر لهذا الاتناق المجيب وهو يقول من اين اتى ٠٠٠ لا حول ولا ٠٠٠ لا يزال في قيد الحياة فوالله اذا التم الحرب بيننا وبين جيوش الانكليز لأسعين الى قنله ولو كلفني ذلك الحياة

# الفصل اكحادي والثلاثون ﴿ خطبة فدوى لعزيز ﴾

فلما دخلا المنزل اثنى الباشا على عزيز لانه نجا بواسطته من الموت فابدى عزيز امارات التعزز وشمخ بانفه وقال للباشا ان ما صنعه معنا هذا الرجل انما هو مكافأة لما لي عليه من الصنع الجميل لكنني سررت لاتفاق وجودك معى

ثم نظر الى الباشا كمن لديه خبر ذو بال فلهظ الباشا ذلك منه فحوّل اليه نظر الاصغاء وقال ما وراءك فقال عزيز لديّ امر ارغب في ايراده على سعادة الباشا راجياً منه أن لا يثقل على مسامعه وهو ولا ازيدكم علماً بغيرتي على شرفكم وشرف الخاتون كريمتكم وقد اتيت

من مصر لهذوالغاية

فقال الباشا ماذا ٠٠٠ بربك عبل في ايراد الحديث قال انذكر ليلة كنا في الملعب ولمحتُ لك بشيء من وجوب التيقظ على ذهاب السيدة فدوى وايابها قال الباشا نعم قال عزيز ان كلامي لم يكزن عبثاً لاني عرفت ان احد شبان العاصمة سعى الى اغوائها وهي لصفاء جوهرها وسلامة نيتها وتمت في شركه حتى انها علقت بجبه ولما ظهرت الثورة العرابية سافر ذلك الشاب الى بلاد الانكليز وشرع يكاتبها من هناك حتى كاتبته وفي هذه المدة المتأخرة عثرت على كتاب منها الى والديم فاستحصلت عايم وجئت به اليك لتعلم صدق خدمتي لشرف سعادتك ثم استحضر الاوراق واستخرج الكتاب المعهود واعطاهُ اياهُ ففضه وقرأه وما انتهى الى آخره حتى صار الباشا ينتفض من الغضب ويلعن ابنته فقاطعه عزيز وقال ان طيبة قلبها وحسن طويتها هما اللذان غشيا على بصرها ثم قال ان سعيي ورا شرفك وشرف الخاتون كريمتك لم يكل الآلما رأيت فيها من الخصال الحميدة فتعلق تابي بها والآن اعترف لك اني احببتها وامدح صفاء جوهرها وطيب عنصرها فهل تريد ان تجملني في مكان ذلك الغرّ الحائن فكون لها بهلاً ولك صهرًا وعند ذلك تكون لي بمثابة والدي وتضع بدك على جميع اموالي فاستبشر الباشا من كلام عزيز بباوغ مناه فقال له على الفور انك لتفضلها كثيرًا وهي لا تستمق ان تكون لك زوجة وقبراك بالافتران بها اعده لي شرفاً فقال عزيز العفو ياسيدي انها مهاكان من امرها فلم تخرج

عن كونها من الاصل الكريم والعنصر الشريف واني احسب نفسي سعيدًا اذا عاهدتني على الاقتران بها فقال قد وهبتها لك زوجة فبورك لك فيها

فالتهج عزيز لنجاح مسداه وشرع يؤمل اكتسابها قهرًا عنها ونسي بغضها له ونفورها منه وحبها شنيقاً وائتلاف قلبيها على حب صادق ثم اتى الخادم يدعوها للطعام فذهبا وجلسا الى المائدة فقال الباشا ما اخبار جنودكم قلهم بخير يتاً هبون للدفاع في كفر الدوار فقال الباشا انكم لم تحسنوا التصرف في الامركماكان يجب ولقد بالغتم في الاستبداد فكانت اعالم بادى عبد حسنة المظاهر كرية الغاية اما الآن فلاينجلي من وراء هذا الاستبداد سوى اغراض نفسية ليست بشيء من فائدة الوطن بل هي مضرة به

فقال عزيز اننا لم نطلب يا سعادة الباشا الا المطاليب العادلة التي تعود على الوطن بالنفع العميم

قال الباشا هب ان جميع مطاليبكم عادلة اترومون تنفيذها دفعة واحدة في يوم واحد فان لله في عباده سنة لا ميد عنها والاصلاح مهماكان بياً لا يمكن ادخاله الا تدريباً وفضلاً عن ذلك فقد بالغتم في عقوق احسان ولي النعم الذي لم يظبر لكم من اعاله منذ اعلى اريكة الخديوية الاكل حسن نافع فانه رجل مخاص لرعيته معب لمصلحه مساهر على خبرهم افتقولون انه ساع الى بيم انوطن

فقال عزيز لم نقل ذلك الا بعد ان رأيناه عزيز لم نقل ذلك الا بعد ان رأيناه عزيز لم

الاجنبية علينا

قال الباشا وماذا اذاً بعد ان ثارت القوّة العسكرية عليه وهل يخنى عايم ان للحكومات الاجنبية مصلحة مادية في هذا النطر ومصلحة من مصلحنها الا تذكر ما نقلته لي يوم حادثة عابدين عند ما قال قنصل انكلترا لعرابي ان اصراره على عناد و يحل الدول الاجنبية على المداخلة في اخماد الثورة فيا باله لم يفقه لذلك المقال ولا اظن الدول غدرته في شي بل اوضحت له مقاصدها من اول الامر وهو حفظ الامن في البلاد حتى ان الدولة الانكازية بعد دخولها الاسكندرية صرحت انها ترجع عنها حالما تنحل عتدة اجتماع الجيوش والتظاهرات الحربية فقال عزيز ان مقاصد انكلترا الاستيلاء على دذه البلاد

قال وكيف يكون ذلك مقصدها وقد صرحت بما قلته لك وفضلاً عن ذلك انها اوعزت الى عرابي قبل تفاقم الخطب ان يخرج من البر برتبه والقابه ورواتبه مع رفيقيه فلم يقبل واو قبل لانحل المشكل على اهون سبيل على انه اذا اصغى في هذا اليوم الى ما قيل له لانحلت المشكلة واستتبت الراحة وعادت الجنرد الانكايزية من حيث اتت اما اذا اصر على مراده فا انقع في شراء لنا ويعود ذلك وبالاً علينا

فقال عزيز ولكن لا يخفى على سعادتك اننا ندافع باعمالنا هذه عن حقوق مولانا السلطان صاحب البلاد

قال ومن قال لك ذلك تهل فانك لا تلبث ان تسمع بصدور المنشورات المؤذنة باعثبار عرابي عاصياً وها ان الجناب العالي قد صرّح

بعصيانه ِ ونحن ليس لنا قدرة على مدافعة القوَّة الانكليزية فقال عزيز اذاكان الجناب العالي يحب الرعية فلماذا يتبل نجدة الدول الاجنبية

قال الباشا قلت لك انه لا يمكنه غير ذلك ولا بد انه فعل هذا رخاً عنه فمن تريدون ان يستنجد وانتم القوّة التي كان يستنجدها وقت الحاجة قد انقلبتم عليه على ان ذلك لا يقابل حريقكم لمدينة الاسكندرية فقال عزيز ان حريقها لم يكن الاجرياً على مقتضيات القوانين الحربية القاضية باتلاف ما يتحقق قرب وقوعه في بد العدو فقال الباشا «ستبدي لك الايام ما كنت جاهلاً » وحينتذ نتاكد صدق مقالي

## الفصل الثاني والثلاثون ﴿ عود عزيز الى مصر ﴾

ثم استأنف لباشا الحديث وقال ماذا عوّلت ان تفعل الآن قال عزيز قد عوّلت ان اعود مع الوفد الى كفر الدوار ومن هناك اغننم الفرصة لارجع الى القاهرة فما الرأّي

فقال الباشا يلوح لي ان العرابيان طالما اصرُّوا على الدفاع ومخالفة اوامر الحديوي فالحرب لا تنتهي الابعد زمن طويل فتطول اقامتك في كفر الدوَّار او في غيرها من النقط الحربية اما انا فلست في مأمن من مرافقة الحزب العسكري لانها ذات خطر عليَّ اذا ظنوا بي سوِّا ويخال

لي انهم توهموا ذلك من قبل فامروا بجلائي من القاهرة فتراني قلقاً على الهلي في مصر واخشى ان ينال فدوى ووالدتها سوام وانا بعيد عنها فلا آمن من وصولي اليها سالماً اذا ذهبت ولا آمن عليها وحدها من شرّ اذا بقيت هنا

فقال عزيز اما خوفك على اهاك فلا اخالفك فيه واذا شئت فاني اسعى في سرعة انتقالي الى القاهرة ومتى صرت هناك اتعهد لك بالمحافظة على راحنهن ما استطعت غير اني اخشى ان لا يثقن بي لعدم علمهن منك بذلك

فقال الباشا اني اعطيك كتاباً مني ينفي الشبهة وفي صباح الغد كتب الى امرأتهِ ما نصهٔ

بعد السلام ٠٠٠ قد اضطرني بقائي في الاسكندرية وتعذر حضوري الآن الى القاهرة وما اخشاه عليك وعلى ابنتنا فدوى اذا لا سمح الله حدث حادث في القاهرة ان اساً ل ولدي عزيز افندي ان يكون عندكم مشبعاً لكم وقائماً بهامكم لانه من رجال الجهادية وهو من اخص احبائي وقد تبرع كرما منه بالقيام بهذه المهمة فيتبغي ان تعتبريه كولدك ولا تظني به سوءًا واعتمدي عليه في كل مهمة ريثما احضر والسلام

ثم طوى الكتاب واعطاه اعزيز فتناوله وهو يكاد لا يصدق ثم ودّع الباشا وخرج يريد الوفد فلما اجتمع بهم وانتهت مهمتهم عادوا جميعاً الى كفر الدوّار ثم ما لبثوا ان عادوا الى مصر فسعى عزيز الى ان عاد معهم اما فدوى فما برحت تنتظر جواباً على كتابها الى ان مرّ اسبوعان

فوقعت في اليأس واستولى عليها الهم والغم حتى لم تستطع طعاماً ولا شرابًا فخارت قواها وهزل جسمها وأكفهرً لون وجهها الابيض وكادت تغور عيناها في وجهها ولم يكن لها مؤنس في خلوتها الا البكاء والنحيب ولا معزّ الا خادمها الامين بخيت فكان لا ينفك عن تخفيف كربها وتعليق آمالها بلعل وعسى وهي كل يوم تزداد ضعفاً وكمآبة حتى كاد ينجلي امرها فدخل بخيت غرفتها مرة فاذا هي مكبة على البكاء تردد قولها آه حبطت آمالي ٠ الم يوجد بعد ٠ كيف اسلوه يا الهي ترفق بهذه المسكينة · فدنا منها يطيب خاطرها قائلا خفني عنك يا سيدتي لاتدفعي نفسك الى اليأس ولا تدعى عواطفك تأخذ مداها فالله الذي جمع قلبيكا قادر ان يجمع شتأتكما وقد تعاهدتما على حب طاهر مقدس تعززه الشهامة والشرف وتصونه عزة النفس وكرم الاخلاق فلا يخيب الله لكما املاً ولما وصل بخیت الی هنا من الکلام اتت خادمة تدعو فدوی الی مقابلة والدتها فقال لها بخيت اغسلي وجهك ياسيدتي واخفى اضطرابك لئلا تلحظ شيئاً منه سيدتي والدتك فنهضت وهي لا تفتأ تأثمة في احزانها فلم نقو على المشي فاسندت يدها الى شي امامها ريثما هدأ اضطرابها فغسلت وجهها وتلاهت بترتيب شيء من رياش غرفتها الى ان يزول عنها هذا الاضطراب فلما طال امرها عادت الخادمة تستنهضها للذهاب ونقول لها ان سيدتي والدتك قلقة لتأخرك فنهضت وقد زال عنها معظم ذلك الاضطراب فذهبت الى والدتها وكانت حينئذ في قاعة الاستقبال فلما قاربت الدخول رأت شاباً همَّ بالخروج من القاعة فاجفلت لانهاكانت

بثياب البيت وانزوت حياء الى انخرج الرجل وكان لابسآ لباس الجهادية وهيئته ميئة قادم من سفر فلما دخلت القاعة سألتها والدتها عن سبب تأخرها ولحظت في وجهها امارات الكاَّبَّة فقالت علامَ هذا التغير في وجهك يا حبيبتي فقالت لها ان انقباضي هذه الايام لداعي هذه التقلبات ولان والدي بعيد عنا تحت رحمة الاخطار في الاسكندرية ولم تكذب فدوى بكلامها لان هذا الانقلاب وتغيب والدها مما يزيدها اضطراباً على اضطرابها فطيبت خاطرها وقالت لها ان الاسكندرية هذه الايام آمن من كل انحاء القطر وقد اتانا هذا النهار احد اخصاء والدك واعزّ اصدقائه منها وهو ينقل اليناكتاباً منه وقد وكل اليه النظر في امر البيت خوفاً من عواقب الحرب ان تمتد بنيرانها الى هنا فادركت فدوى انه عزيز فارتعدت فرائصها لكنها اخفت اضطرابها ولم تبد شيئاً فقالت والدتها يظهر لي ان هذا الشاب غيور هام فانه ُ جاءًنا من القطار توًا قبل ان يذهب الى بيته ِ ويغير اثوابه ُ ويستريح من مشقة السفر واني لقد امتننت من مجيئه واهتمامه بنا لاننا في حاجة الى من يحمى ذمارنا اثناء هذه التقلبات السياسية وهذا ضابط جهاديٌّ يقدر ان يصون حمانا ويقينا غوائل الشرّ باذن الله · وقد اتانا ايضاً بكتاب من والدك ينطوي على ثقته به وكفاءته للقيام بهذا الامر قالت ذلك ودفعت الكتاب اليها فتناولته وتاته بسكون الى ان اتت على آخره ثم ردته الى والديها ولم تبد رأياً ولا فاهت بكلام لكنها تأثرت تأثرًا خفيًّا كاد ينكشف لوالدتها لولم تبرحها في الحال وتذهب الى غرفتها لتترك مجالاً لعواطفها وقد احست بانقباض اوشك ان يشتت صوابها فلما شاهدها بخيت لحظ شيئًا من اضطرابها فبادرها قائلاً ارى الرجل قد جاءنا اليوم مجيئاً رسميًّا فها الداعي لذلك يا ترى فقصت عليه الحكاية وهي نتميز من التأثر والانفعال

فقال بخيت اذا لم يكن للمرء راجر من نفسه فإذا تفيد الاهانة والتعنيف فوالله لقد اخطأ هذا الغر مرماه وهوى بنفسه الى حيث هلاكها فليجر ما هو جار سوام عندنا قرب منا او بعد فهل يجسر على مخاطبتك او يقوى على رؤيتك فدعيه وشأنه يتزلف ما شاء الى ان يقضي الله ما يشاء فتاً وهت فدوى عن فؤاد متبول وقالت ارى قلبي لا يغشني فان مجيء هذا الرجل ينذرني بخطر قريب ويزيد لوعتي على بعاد ٠٠٠ الحبيب قالت ذلك واستلقت رأسها بيدها ولم نتمالك عن البكاء فدخات غرفتها والقت بنفسها الى سريرها وشرعت تصعد الزفرات فبقيت بقية ذلك اليوم عرضة للتذكرات المخيفة من ضياع الحبيب وسفالة ذلك الرجل الذميم

الفصل الثالث والثلاثون ﴿ رسول عزيز الى فدوى ﴾

ففي الصباح التاليكانت فدوى لا تزال عرضة لاضطراب الامس غارقة في لجج الافكار اذ دخلت عليها دليلة وهي تبتسم عن اسنانها المهتومة وكان وجهها اغبش وطرفها اعمش وخدودها معجرة كأنها المقصودة بقول الشاعر لها في زوايا الوجه تسع مصائب فواحدة منهن تبدي جهنا بوجه بشيع ثم ذات قبيمة كصورة خنزير تراه ترمرما فلماراً بها فدوى تشاءمت من رؤيتها وكرهت مخاطبتها اما تلك العجوز المعطاء فاقبلت عليها بوجه الظافر كأنها لم تبال بنفورها منها وقالت ارى سيدتي لا تزال غاضبة علي وانا لم آت الا ما به خيرها ولم اقصد الا ما اراده والدها

قالت فدوى · ما تعنين بقولك

قالت اعني الحاتم الذي رميته ِ في وجهي منذ بضعة ايام ستلبسينهُ من يد من لا يسعك مخالفته ُ

قالت فدوى من ذا يا ترى يستطيع ذلك قالت اذا اذنت لي سيدتي بخلوة قصعمت عليها الخبر واطلعنها على الامر فاخنكت بها مع شدة كرهها لها لتدرك المهمة التي انت بها هذه الحية الرقطاء فقالت العجوز ان والدك قد سمح بخطبتك لمن اردت الباسك خاتمه فامتنعت وانتهرتني

فنفرت منها فدوى وقالت لها هل وصل من قدرك ان تخاطبيني بمثل هذا الحظاب اين الوقار والحشمة اللذان نتصف بهن اللائي مثلك اقصري لا تخرقي حرمة شيخوخنك

فقالت لها لا يصعب على سماعك كلامي اينها السيدة اللطيفة فاني لم آت لاثير فيك ثائرة الغضب بل لاطاعك على حقيقة الامر لعلي اقدر ان اعطف قابك على ذلك الشاب الذي لا يريد من الدنيا الا رضاك

فقالت فدوى لا اريد ان اسمع مثل هذا الكلام ولا هو من شؤونك فيا بالك لا تأتيننا الا بأخبار الشؤم

قالت اني لا آتيك الابالخبر الية ين وهذا كتاب يكشف لك حقيقة الامر ويطلعك على طوية من تعلق قلبك بحبه ويريك الاشراك التي نصبها لك فوقعت فيها لصفاء قابك

فاضطربت فدوى عند هذا الكلام بالرغم عنها وقالت ماذا ألا تقصرين عن معاودة مثل هذا الكلام فقاطعنها العجوز وقالت لها اتحمل اهانتك بالصبر لانني كنت فتاة مثلك لا انقاد الالما تصوره لي المخيلة فخذي هذا الكتاب واقرئيه على نفسك فتعلمين حينئذ صدق خدمتي لك فأخذت فدوى الكتاب وفضته ويداها ترتعشان فاذا فيه حضرة السيدة فدوى

ان الموجب الاول لهذا الكتاب اليك هو عظم حبي لك ولولا ذلك الحب البالغ في نفسي مبلغ الهيام واكرام سيدي والدك الجليل القدر لاوقعنك في شرّ اعالك غير ان فؤادي المتيم بحبك لم يطعني على اذبتك وقد تماديت بالجفاء والنفور معا اظهرته لك من اللين والملاطفة فاذا سعيت الى التقرّب منك سعيت الى اهانتي واذلالي وانا لم اقترف ذنباً يوجب هذا غير اني اطلعت على ما نصبه لك بعضهم من الاشراك وقد التمس لك من اجل ذلك عذرًا على غرورك فاعلمي ياحبيبتي ان الذي قد وهبته قلبك غلام غرر لا يعرف له لا حسب ولا نسب واذا اردت تحقيق الخبر بالخبر فاساً ليه ينبئك اذا كان يعرف له حسباً

او نسباً ما خلا والديه إيايق بك وانت ابنة اصل كريم ومجد وسودد ان تسلمي زمامك الى من لا يعرف جده ولا وطنه ولا هو من الناس في مقام يليق بك ويرضي والدك فمن هذا اصله لا يعرف لك قدرًا ولا يقدر الك مقاماً ولولا ذلك ما اذاع امرك بين الناس وجعلك مضغة في افواه العامة منهم وما تزعمين انه عاهدك عليه سرًّا لنداوله الالسنة في الفنادق والقهوات فليس احد ولم يبلغه خبر قصر النزهة وحكاية الزر والدبوس ٠٠٠ وقد كتمت كل ذلك عن والدك صيانة لحرمتك فاعلمي الآن انك قد صرت خطيبة لي بأمر والدك فانزعي من بالك الانقياد لذلك الغلام واذعني لامر والدك واذا حاولت الاستمرار على غرورك فلا يزيد ذنبك الاكبرًا وما لا ترضينه طوعاً ستنقادين له كرهاً والسلام

#### عزيز

فها اتمت فدوى قراءة الكتاب الا خارت قواها واكفهر لون وجهها فالتفتت الى دليلة وقالت لها لقد تمادى هذا الذميم تمادياً ليس وراء أحد ولا نهاية واراك متممة لمبادئه السفلة فاخرجي من هذا البيت ولا تعودي البتة عمرك كله أ

فخرجت دليلة وهي نقرل يا ابنتي ستندمين على كل هذه الاعال اما فدوى فوتعت في حيرة مما قرأته من امر الدبوس والزر ولم تجد تفسيرًا لحل تلك الرموز الا انه عرف ذلك من شفيق. نفسه لان ذلك مفوظ بينها ولما كانت تفتكر في ذلك كان يخامر فؤاد ها الشك في اخلاص

شفيق لكنَّ عواطف الحب لا تصبر ان تبرئه من هذه التهمة وتجله عن هذه الدنايا ولكن هذه التهمة التي مستَّ كراهة حبيبها ماكانت لتزول من بالها باليسير من الوقت فلما رأت بجنيتاً اطلعته على الحكاية فقال لا تصدقي ما ذكره أو يذكره هذا الحائن فانه كاذب مخادع فشفيق ارفع واشرف من ان يقابل بهذا الوغد الذميم

# الفصل الرابع والثلاثون ﴿ معدات الزفاف ﴾

وبعد بضعة ايام جاء والد فدوى فاتى عزيز للسلام عليه فزاد الباشا في اكرامه وتبجيله فلما بلغ فدوى ذاك خافت سوء العقبى

و بعد يومين من مجيء الباشا اختلى بفدوى وفاتحها في مسأَ لتهاوا مرخطبتها لعزيز واطنب سيف مدح صفاته ومروء ته وانه قد نجاه من الموت في الاسكندرية الى ان قال لها قد سبق مني القول له ان يكون لك بعلاً

فقالت امر والدي لا اقدر ان ارفضه الا انني اطاب اليك الامهال في هذه المسأّلة

فقال وما الفائدة من الامهال وقد عرفت هذا الشاب معرفة جيدة وهو الذي انتذني من الموت على يد احد اصحابه وفوق ذاك فهو رجل ذو ثروة واسعة فعلام الامهال

فقالت ان البلاد الآن في خطر والافكار مضطربة فهار تهات

في الامر ريثما تهدأ الاحوال

قال ان ذلك لا يوجب الامهال ولا بد من اتمام الامر فالشاب ممن يليقون بنا

قالت ولكن ٠٠٠٠ وخنقتها العبرات

فبادرها قائلاً لا حاجة بنا الى التردد وقد قضي الامر ووعدت الرجل وعداً شافياً بك فلم تستطع فدوى جواباً لشدة تأثرها واشتغالها بالبكاء فغضب الباشا منها وانتهرها قائلاً ما معنى هذا البكاء ألعلك تريدين خداعي بدموعك فلا حاجة بنا الى الاطالة فالغدُ موعد الاقتران

فترامت على يدي والدها نقبلها وهي نقول ارحم يا ابتاه ابنة مسكينة واسمح لها بكلمة فاحس بالحنو الوالدي فانعطف قابه نحوها وقال تكلمي ما بدا لك فقالت سيدي لا تظلم ابنتك ولا تحملها ما لا تطيق فانا مجبورة على نتميم اوامرك كلها ولكن هذا شي المحمد على مدا شي على مداجراته

فقال ماذا ٠٠٠ وهل تعنين مخالفة قولي

سيدي ووالدي ما اعندت ان اخالف لك امرًا الاً هذا فقط · فقاطعها وهو يتميز من الخضب قائلاً يكفي لا تزيدي اتظنين اني لم اطلع على مكاتبتك لذلك الشقي الى بلاد الانكليز فهذا امر لا يليق بك ولم يسبق له نظير عندنا

فقاطعته ُ قائلة يا ابتي ٠٠٠ خيانة ٠٠٠ وخداع لا تظلم هذه الابنة الموت اقرب الي من القبول بهذا الامر قال لا يعنيني كيف كان هذا

الامر بل يهمني اني وعدت هذا الرجل بقرانك أفهمت

فاوشكت فدوى ان تفقد صوابها من التأثر والبكاء فقالت بصوت ضعيف ونغمة حزينة الموت ٠٠٠ الموت ٠٠٠ احب الي ولا ٠٠٠

فانتهرها قائلاً أهذه نتيجة التربية يا ندوى ان تعقي والديك

فعالت لا لا ٠٠٠ يا ابتي وانما اطلب اليك ٠٠٠ الامهال بالامر ريثما تخنير من غشتك ظواهره

فقال عبثاً نتكامين فغداً ميقات الاقتران قبلت الم لقبلي ثم تركما وخرج لا يلوي على شيء واخذ يهتم بمعدات الفرح وبقيت تلك المسكينة لنقلب على نار الاسى وتندب سوء بجنها فتراءى لها ان تستنجد والديها فلا ذهبت اليها واطلعتها على الامر اجابتها خير لك الانصباع الى امر والدك من مخالفته لانه يسعى الى خيرك فيا معنى مخالفتك له العلك خبرت الدهر اكثر منه أو لعله يريد بك سوءًا فعادت فدوى الى غرفتها تضرس المل الاسى وتشكو المعاكسات التي المت بها ولم ترش منصفة لضعفها وبقيت بياض النهار وسواد الليل لتقلب على جمر الغضى فلما كان الصباح اعد الباشا معدات الفرح من ماكول ومشروب واعدت نلك السيئة المجت جرعة سامة اخفتها حتى تكون في مأمن من انكشاف المرها للسوى حتى أذا تحققت وقوع المقدور نتجرًعها ونتخلص من حياة تسخر قلبها فيها لسوى الحبيب

أما عزيز فأخذته مرَّة الطرب لما نال من الفوز فدعا من استطاع من اصدقائه إلى الاحنفال ولبس المخر ما لديه ِ من اللباس متناسياً حالة

البلاد التي كانت في خطر عظيم فالجنود المصريون كانوا في التل الكبير يتوقعون هجوم الانكليز عليهم وهم في تأخر مبين والجنود الانكليزية صاروا على مقربة منهم واما عزيز فنزع ثوبه الجهادي ولبس ما اخنار من اللباس ليظهر به جميلاً ذلك اليوم ولو ماعدته الاحوال لجاء بالمغنين والمغنيات واحنفل احنفالاً عظياً

فاكانت عصارى النهار الاامتلات القاعات بالمدعوين فلما تأكدت فدوى الامر وقعت في اليأس وانفردت في غرفتها تندب شفيقاً والحيساة وعولت على الايقاع بذلك الحائن ثم بنفسها تخلصاً من العار فارسلت تستدع بخيتاً ولما حضر القت اليه الامر واطلعنه على عزمها من تجرع كأس الموت فقال لها ودموعه لتناثر لا تفعلي يا سيدتي ولا تبيعي حياتك رخيصة ان هذا الحائن والله غير بالغ ما يريد وانا حي أرزق فلا بد من ان اخطف روحه قبل ان يدركك بيصره وبعد ذلك سواد عندي عشت او مت لاني اكون قد اقمت بما يجب غلي وخلصت نفساً طاهرة من العذاب والموت وكان بخيت قد اعد فردًا ناريا (ريفولفر ) حتى اذا تكد عقد الزواج يطاقه على عزيز فيميته ثم على نفسه فيموت الاثنان فداة لفدوى



## الفصل اكخامس والثلاثون

## ﴿ على الباغي تدور الدوائر ﴾

وفي الاصيل بينه كان بيت الباشا غاصاً بالجاهير وقد احضر ما لزم لعقد الزفاف جاءه خادم يقول ان في البب جاويشاً وفي يده كتاباً لسعادتكم فخرج الباشا وتناول الكتاب فاذا هو مكتوب إيعاز عرابي باشا في قصر النيل بقول فيه م معذه

ان امتلاك جنود العدو حصون التل كبير يقضي على جميع امراء العسكرية والملكة واعيان البلاد بالحضور حالا الى سراي قصر النيل لله فاوضة في الاحدياطات اللازمة لمنع العدو من دخول مديمة القاهرة فيجب حضوركم حالاً حالاً اى السراي لمشر ليها

من قصر النيل يوم الاربعاء في ١٣ سبتبر سنة ١٩٨٦ فلما قرأ البشاكتاب تغير لون وجهه فأمر بحضار العرة وركب وركب معه من حضر من اعيان البلاد الى المحل المذكور فانحل عقد الاجتماع ولما وصل الباشا الى قصر النيل رأى القاعات ملأى بالامراء والاعيان وهم بتفاوضون في ما يتخذونه من الاحديظات لمنع العدو فكثرت الاراء فيما بينهم وتعددت وتناقضت فنهض احد الباشوات وكان من الذين لا يزالون محافظان على ولام الحديوي فعنف الجهادية على عصيانهم وحرضهم على وجوب التماس العقو من مولاهم ووافقه كثيرون من حضر فأنفوا لجنة انتكتب عرصاً بطاب نععو فكتبته وارساته عمية

وفد الى الاسكندرية غير انه لم يُقبل

وبعد مسير الوفد من القاهرة اصر البعض على وجوب الدفاع وأقروا على انشاء خطوط نارية سيك ضواحي المحروسة فذهب عرابي لتنفيذ ذلك في العباسية وكانت العاصمة حينذاك في اختلاط ولغط خوفا من حدوث ما حصل في الاسكندرية من حريق وخراب

كل هذا الاضطراب وعزيز لا هم له الا الظفر بفدوى فلما اقبل المساء ولم يأت الباشا خاف ان هذا الانقلاب السياسي يعرقل مساعيه وخصوصاً اذا جاء شفيق العاصمة فقيط آماله وتظهر خيانته له فيعمل على الانتقام منه فصوَّرت له بصيرته أن يأتي بزمرة من الرعاع على شاكلته ويتهدد فدوى ويخنطفها غصبأ وهكذا فعل فلما وصل باب غرفتها وهم اللدخول اعترضه بجنيت فلم يرتد فدفعه في صدرهِ قَائُلًا لَا تزيدك الآيام الا سفالة فهيم رفاقه يريدون فتح الباب قهرًا فلما رآهم بخيت على هذه ِ الحال اطلق فيهم الفرد وأكنهُ صوَّبهُ الى عزيز فاصاب منه جنبه فسقط الى الارض فعلت الغوغاء من رفاقه وهجموا على بخيت النبابيت والعصي اما هو فدافع حتى كاد يقع في اليأس وحينئذ اضطربت فدوى لهذه الغوغاء واطلاق البارود فتناولت الجرعة السامة ويداها ترتعشان وفرائصها ترتعد ثم اخرجت تذكار شفيق وجعلت نقبله وتذرف عليه العبرات وهي نقول على الد في السلام اذا خلت بمن يحبه قلبي فالوداع الوداع ايها الحبيب كنت لا تزال من اهل الحياة واللقاء اللقاء اذاكنت قد انتقلت الى اهل البقاء ثم لم نقوَ على الوقوف فالقت بنفسهما الى المقعد وهي غائبة بذكرى الحبيب قسمعت جلبة عقبها سكوت وصوت رخيم ينادي «ما هذا التحامل اين فدوى · من هؤلاء يا بخيت كيف يقوون على اختراق حرمة المخدرات» فلا سمعت فدوى هذا الكلام خافت افتضاح امرها ورفعت الكأس الى فيها فسمعت ايضاً « اين فدوى · من يظلم هذا الملاك » فبهتت واخذتها الدهشة واشتبهت في صوت من تحب فاحاولت لها الحياة ورغبت في استطلاع الحبر قبل ان تأتي امرًا فريًّا · والسم الذي ظنته منذ هنيهة مقرباً من الحبيب رأته ُ مفرقاً عنه ُ · فاي عبارة تفي بوصف حالة هذه الذات الملاكية وهي بين هذه التقلبات تارة ترجف من الخوف وتخنار الموت واخرى تهتز بسكرة الحب وتطيب لهما الحياة فتنصور ان الحبيب حي سيوافيها ثم سمعت ايضاً «اذهبوا لا يبقَ منكم احد» وبعد بضع ثوان لم تعد تسمع صوتاً ثم فتح الباب ودخل فيه ِ ضابط الكليزي فلا رأته ُ فدوى خافته ُ فاذا هو يقول لا تخافي يا حبيبتي انا شفيق وكانت لا تزال جالسة والجرعة السامة في يدها فلا سمعت ذلك سقطت الجرعة من يدها وقالت احبيبي في قيد الحياة وسقطت على الارض مغشيًّا عليها فرشها شفيق بالماء الى ان استفاةت واجلسها على المتكا وهو يقول خنضي من اضطرابك فلما رأت شفيقًا وتأكدت انهُ هو باللباس الانكايزي لم ثمّالك ان صرخت وهي غائبة عن الصواب حبيبي حبيبي شفيق قد شفق الله على حياتي فارسل اليُّ ملاكي الحارس فإخذ سَفيق بسكن روعها ويالاطفها الى ان مدا رالها

ثم نهض شفیق لیری ما تم العزیز فاذا به ین من الم الجرح وقد هم بخیت ان یقضی علیه فمنعه وامره بنقله الی غرفة لمداواته فقالت فدوی اتر ید احیا خانن اراد بك سوء فقال تمهلی یا حبیبتی ولا تأخذی الناس باعالم فهذا الشاب كان من اصدفائی وهو الآن مطروح بین حی ویت فیجب علینا معاملته معاملة الجریح فی الحرب ثم امر بنقله الی غرفة ثانیة وغسل جراحه وضمدها حتی استفاق فرآی شفیقاً فوق رأسه فیکی واحس بما اسا به الی هذا الباسل فهم آن یلقی بنفسه الی الارض ویطلب الیه المغفرة فمنعه وطیب خاطره قائلاً لا بأس علیك یا عزیز ویطلب الیه المغفرة ضمنعه وطیب خاطره قائلاً لا بأس علیك یا عزیز وساعود الیك ثم ترکه وعاد الی فدری

# الفصل السادس والثلاثون ﴿ اجتماع الحبيبين وكشف القناع ﴾

فلما سمع الشرطة اطلاق البارود اتى بعضهم فشاهد ضابطًا انكليزيًا داخلًا البيت وكان قد سمع بدخول الانكليز مدينة القاهرة في ذلك المساء فظنه قد فعل ذلك عمدًا فلم يستطع كلاماً

اما والدة فدوى فلما سمعت الضوضاء واطلاق البارود اضطربت وخرجت فرأت الازدحام ثم اتى الضابط الانكليزي ولم يصبر ان دخل غرفة فدوى فخافت عليها ونادت الحدم ان يمنعوه فلم يجسر احد منهم

على ذلك فظنت ان الانكليز بعد دخولم القاهرة جاءُوا للقتل والنهب وبقيت في قلق عظيم على ابنتها الى ان اتى الباشا فأطلعنه على الخبر فلم يستطع الآخر في باديء الامر الدخول خوفاً على حياته وصار ينتفض مرن الحوف والغضب وبفكر في مخرج ليخلص ابنته واذا ببغيت قداتي اليه ودلائل الفرح والا تبشار بادية على وجهه وهو يقول لم لا يدخل سيدي فدخل الباثا غرفة ابنته فاذا بها جالسة الى ذلك الضابط فاستاء منها لما كان يجب عليها من التعجب عن الغرباء خصوصاً لانه كان يعهد فيها المحافظة على تلك العادة غير انه لم يقوَ على ابدا. ملاحظة في هذا الشأن فنسب ذلك الى خوفها فلماافترب منهاكان يرجف من الحنوف والغضب غير انه صللًا تفرس في وجه شفيق عرفه انه هو الذي نجياً، من الموت في الاحكندرية فألقى بنفسهِ اليهِ وقال اهلاً وسهلاً اني لا انسى فضلك مدى العمر فيا هذا الاتفاق السعيد ومتى جثت قال جئت هذا المساء مع الجيوش الانكليزية فقال هل على المدينة من بأس منهم قال لا لانهم دخلوها وجعلوا الحفر في كل جهاتها واحللوا القلع والحصون ولا يلبثون ان يقبضوا على عرابي . وها قد تمت نبوة قائد الحملة الجنرال ولسلى بانهُ يدخلها في ١٤ سبتمبر

اما فدوى فدهشت لترحيب والدها بشفيق وأكن امارات الوجل كانت لا تزال على وجهها اثر ما قاست هذين اليومين ثم ماكان من دخول شفيق عليها بغنة

وكان الباشا جاهلًا كيفية اصابة عزيز ولا ينفك مفكرًا في سبب

دخول ذلك الضابط لبيته والجلوس الى ابنته فلاح له ُ ان شفيقاً هو الجاني على عزيز لدواع جنسية وكانت الحياة اذذاك لا قيمة لها فأسف لضيم صرو واوجس من ضياع الثروة ورغب في استطلاع الخبر فسأل شفيقاً فبادرته فدوى وكانت قد استردت روعها ان بخيتاً يا ابتِ ضربه ُ وياليتها كانت القاضية · قال ولماذا · قالت اطلب اليك قبل قصّ الخبر ان تعلمني كيف عرفت حضرة الضابط ورمت شفيق بنبل من عينيها خرقت احشاءهُ وتبسمت تبسماً مملوءًا من الحب فقال الباشا هذا الذي انقذنا من الموت في الاسكندرية اناوعزيز. قالت اتعرف ان اسمه شفيق قال (وقد بهت اذ تذكر ذلك الاسم) واعله الذي خُيِّرت عنه من عزيز قالت نعم هذا هو الملاك الحارس الذي انقذك من الموت مرَّة وانقذني منه مرَّتين وانقذ ذلك الحائن مرارًا فخجل شفيق وقد اذهله لطف حديث فدوى حتى اوشك ان يغيب بسكرة الحب فهم ان يتجمل بالاعنذار لمبالغتها بالوصف فأ دركت ذلك منه وقالت «وهي ترمقه الحاظ ناطقة بأن لا اخشى في حبك لوم اللائمين » (اذا ذكرت بسالتك فلا أكسبك رفعة لان اعانك المتجددة مع الايام ناطقة بذلك فلا تحسب شكري لك على ما اوايتني من الفضل ثناءً عليك) ولكي لا تدع له مجالاً للكلام وجهت الخطاب الى والدها بعد ان افهمته م بالحاظها المراد وقالت أتلومني بعد هذا يا والدي اذا كنت ٠٠٠ وكأنها أحست بعدم لياقة ذكر الحب لوالدها فكادت نتلعثم فاتم والدها قولها اذا كنت تعبينه اليس كذللت فخجلت ولكنها استأنفت الكلام فقالت لااجهل يا ابت ان وجودي بالقرب منه ولو ملتمة محظور في عوائدنا غير اني لا استعيى ان اقول انه يجب معاملة من كان كهذا الشهم وقد انقذني من الموت مرتين معاملة اقرب الناس مني فاعد مقابلتي له على هذه الحالة مقابلتي لاقرب اقربائي

فنهض الباشا حينئذ الى شفيق وقبله ومدحه فكرر شفيق ما حضره من عبارات الشكر والامتناب لما اظهراه له ثم اخذوا باطراف الحديث عن عزيز واعاله حتى انكشفت للكل سعايته ورداءة جوهره فاسف الباشا على ثقته به قدر اسفه على فقد ثروته بهذا الحادث ثم سأل الباشا شفيقاً من ابوه أ

فقال ان والدي اسمه ابراهيم وهو احد مستخدمي قنصلاتو انكلترا في القاهرة وقد قضى حتى الآن في خدمتها زهاء ١٨ سنة فدهش الباشا لذلك وخاف ان لا يكون مسلماً فقاطعه قائلاً ومن اي الطوائف قال من الطائفة الاسلامية فازداد دهشة وقال أمن الطائفة الاسلامية وقد قضى في خدمة الحكومة الانكايزية جل عمره فقد سمعت انه ليس منها فقال شفيق كلاً بل هو منها واما نقر به من هذا القنصلاتو فيلوح لي ان له به سرًا يود اخفاء أ

فقال الباشا واظن هذه البلاد ليست بلادكم

فقال شفيق اعترف لك بجهلي الحقيقة كي هي واغا يترجج لديّ ان والدي من انحاء بر الشام فاستأنف الباشا الحديث لئلا يضايق شفيقًا وعاد الى التكلم في امر عزيز ولكنه اضمر في سرّم ان يبحث عن حقيقة

### حسب شفيق ونسبه ِ قبل اتمام امر الاقتران

## الفصل السابع والثلاثون ﴿ شهامة شفيق ﴾

فقال الباشا ان خيانة هذا الرجل تستوجب القتل اجابت فدوى لا شك في ذلك واني اعجب كيف سعى شفيق الى معالجنه

فقال شفيق الم يكن هذا الشاب من اصدقائي بل رفيقي في المدرسة فلا يليق بي ان اقابل جهله ُ بالشرّ

فقالت فدوى ايستحق هذا الخائن غير القتل وقد ابدى لك ما ابداه من الشر والعدوان

قال شفيق اي فضل للعاقل على الجاهل اذا عامل الجهل بالجهل بالجهل والشر بالشر وما الانتقام الآشأن الضعيف الساقط وهذا المسكين قد نال ما جنت يداه فاصيب بما استحق ولو استحق الموت لكانت الضربة هي القاضية وفوق ذلك فهو جريج يقاسي من الآلام وتبكيت الفحير ما يكفيهِ جزاءً فاذا شفي فبارادة الله وان قضى فمن الله جزاوم و

فقالت لا تزال تسمى الى الابقاء عليهِ وشفائهِ وانا لا ارى الآ الموت جزاء له'

فقال الموت والحياة ياعزيزتي بيد الله وما نحن الا عبيد ضعفاء

عرضة للغلط والتهوَّر وقد رأَيت هذا الشاب يترامى على رجلي ليقبلها وهو فيما علمت من الم الجرح وقد اصيب من تبكيت الضمير بما يكفيهِ ومع ذلك فالشهامة تأمر بالعفو عند المقدرة

قالت ولكني اطلب اليك بحق الهجبة ان لا تبقي عليه والا فاسمع ان يعالج جرحه في غير هذا البيت

فقال شفيق متبسماً ان امرك ياسيدتي مطاع ولكني اذكرك امراً واحدًا وهو انني قد صرت من رجال الجهادية عرضة للرصاص في الحروب وحياتي دائماً في خطر فلو بلغك يوماً انني أصبت برصاصة ولم الق نصيراً ولا شفوقاً ينقذني ويعالجني فإذا يكون حالك حينئذ وكيف يكون قلبك

فارتعدت فرائص فدوى لكلام شفيق كا نه' حقيقي ومسعت دموعها وقالت بن تتشبه يا شفيق ان ذلك خائن لئيم

فقال ان البشر ضعفاء يا عزيزتي ومن منا يا ترى معصوم من الغلط وقيل ان من اقرَّ بذنبه لا ذنب عليه ِ فهذا المسكين اقرَّ واستغفر ونال ما استحق من القصاص

وبيناها يتحدثان كان الباشا ينظر الى شفيق معجباً بكرم اخلاقهِ فقال لله درك يا ولدي ما اكبر نفسك وما اظهر دلائل الفضل عليك فافعل ما بدا لك لئلا يقال فقدت المروءة اهلها

فقال سيدي عفواً لم اقصد إبداء وأي لدى سعادتك فلك الامر والنهي غير اني اظن انه بمحسن بقاء عزيز تحت المعالجة و بعد ذلك فالامر لسعادتك

فقال الباشا نع الرأي رأيك يا ولدي فهياً بنا نخيره في البقاء هنا ريثما يشني او الذهاب الى بيته فلما قابلاه اخفى وجهه بين يديه وقال عفوا عفوا ايها الصديق الكريم فضميري يبكتني لما اقترفته نحوك فذنبي عظيم يستحق الموت ولكن العفو العفو فقال شفيق لا بأس عليك فقد جرى المقدر اما الآن فقد اتيت وسعادة الباشا نخيرك بين البقاء هنا او الذهاب الى بيتك فقال اريدان تسععا بنقلي الى محل سكني فاجاباه الى ذلك ونقل

# الفصل الثامن والثلاثون ﴿ انتظار مجيء والدي شفيق ﴾

فلما نقل عزيز الى بيته عاد شفيق الى غرفة فدوى واستأذن الباشا في الانصراف قائلاً اني آسف لعدم امكاني البقاء الآن لازداد شرفاً ومؤانسة برؤيتكم ومعاضرتكم اذ ربما يترتب على تغيبي عن الجيش وقتاً طويلاً سوء ظن بي لانهم لم يسمحوا بانخراطي في جندهم متطوعاً الا بعد السعي الكثير فاني لست انكليزي الاصل وقد ساعدني كون والدي من موظفي هذو الحكومة في هذا القطر وله فيها خدمات صادقة فلا بد لي من ان ابرهن لم على صدق خدمتي حتى يثقوا بي فأنال الكافآت الجهادية التي لا بد منها بعد هذا القوز في حربنا وسأعود الآن الى الالاي ومتى استنبت الحال اصبر قادرًا على الترداد والتشرّف

بالمثول بين يدي سعادتك قالقي اليك ما يخلج ضميري من المحبة والاحترام لعلي اصادف ما آمله من محبتك وكرمك فلحظ الباشا المراد من نقربه وقد احبه وسرّته العلائق التي ربطت فدوى بحبه فلم بمانع بائتلاف قلبيها فرحب بشفيق واخلى له مكاناً من الحب في قلبه

اما فدوى فهان عليها فراق حياتها ولا بعاد الحبيب غير انهُ ليس باليد حيلة ولا مكان لاظهار عواطفها امام ابيها فنظرت الى شفيق مستعطفة وقد تاه عقلها فتبادلا الخطاب بالالحاظ الناطقة التي يريدها الشاعر بقوله

تشير لنا عا نقول بطرفها واومي اليها باللحاظ فتفهم حواجبنا نقضي الحوائج بيننا فنحن سكوت والهوى يتكلم ثم عاود شفيق الكلام فقال انني بانتظار قدوم والدي فمتى انوا نقوى علائق المودة المتبادلة بين العائلتين

فقال الباشا ماظنك بقدوم حضرة الوالدين

قال ارجو ان يكون قريباً وربما تستبقي الحكومة والدي في لندرا مدة لبعض الاستعلامات لما سبق له ممن الحدمة في مصلحنها في مصر فخافت فدوى طول المدة ولكنها لم تكن تستطيع جواباً عما في فؤادها الآبما ترسمه العواطف على وجهها

ثم دنا شفيق من الباشا وودعه ومدّ يده الى فدوى فمدّت يدها وهي ترتعش من عظم تأثرها فضغط عليها بلطف كأنه يقول لها عندي مثل ما عندك فلا تيأسي من حبي لك ثم انصرف شفيق وبقي الباشا

وابنته فاثنيا على كرم اخلاق شفيق وبسالته فلام الباشا فدوى لكتمانها ما ربطها بشفيق من الحب الطاهر فاعنذرت له انها كانت تخاف ان لا يوافقها وبعد المذاكرة باصدر من سفالة مبادى عزيز وكيف آل امره وما ابداه شفيق من كرم النفس وكيف ظهر فضله فنهض الباشا يريد الذهاب الى المدينة ليرى ماجريات الانكليز فيها بعد حلولم لانه كان يظن كسائر اهل القاهرة ان الانكليز يدخلونها مفتني فينهبون ويقتلون فكان الامر على خلاف ذلك لانهم دخلوها بسلام واهلها في امن لا خوف عليهم ولا هم بجزنون

اما شفيق فلما وصل الى مسكوه في العباسية وجد هناك عرابي وبعضاً من رفقائه محبوراً عليهم في غرفة واخذت الجنود الانكليزية من ذلك الحين تلقي القبض على زعاء الثورة للمحاكمة فحكم على سبعة منهم وفيهم احمد عرابي زعيم الثورة بالاعدام فتكرم الجناب الخديوي بالعفو عنهم وابعادهم الى جزيرة سيلان وبعد ابعادهم اخذت الاحوال في السكون رويداً رويداً

اما شفيق فكان ينتظر محاكمة العرابين ونقرير الاحوال ليعود الانكليز الى بلادهم فيستعني هو من الجهادية ويخلو له الجو فيعترن بجبيبته غير ان انتظاره قد خاب لان الدولة الانكليزية قررت احئلال مصر الى اجل غير معين بدعوى انها انما جاءت لاخاد الثورة وتأبيد الامن فلا تبرح البلاد حتى تستتب الراحة تماماً فكان شفيق اثناء بقائه في مصر يتردد الى بيت الباشا لمشاهدة فدوى ولم بكن يعمل

السؤال عن صحة عزيز بلكان يستطلع احواله اما عزيز فلم تكن هذه المعاملة الالتثير منه حاسة الحقد والانتقام لما رأى في نفسه من الذل والاحنقار لفوز شفيق عليه

اما والدا شفيق فوردت عليها كتب من ولدها تنبئهابانه في مصر بخير وسلام وهو حاصل على امتيازات الجهادية فسرًا لما ناله من الشرف في ذلك ولا سيا حين علما انه كان في جملة من انعم عليهم الجناب العالى بالنياشين والرتب اقرارًا بامانتهم وزاده شرفاً انه كان من الضباط المخنارين للانتظام في خدمة الجيش المصري وتدريه

# الفصل التاسع والثلاثون ﴿ حديث في لندرا ﴾

بقیت والدة شفیق کاتمة عن زوجها امر حب شفیق لفدوی حتی اتاها کتاب منه یخبرها برضاء والد فدوست عنه وانه یمیل الی تزویجه بها ویطلب الیها ان تطلع والده علی حقیقة الخبر وتستطلع افکاره فی ذلك

فسرَّت لانها لم تكن تطمع بذلك لفرط ثروة الباشا فاحبت اطلاع زوجها ليشاركها بالفرح فبقيت ثنرقب الفرص لتراه مسرورًا واسع الصدر حتى كانت ليلة من ليالي الصيف في لندرا كان فيها زوجها اقل انقباضاً من عادته فجلست اليه وبدأت تلاطفه بالحديث الى ان قالت الا تبرح

مصرًا على كتمان حكاية الشعر عني يا ابراهيم

فت فف ابراهيم من تكرار هذا السؤال عليه لانه ينقبض عند تذكرهِ فقال استعلفك بالله ان لا تعيدي على مسمعي ذكر الشعر فقد قلت لك انني لا استطيع اطلاعك على شيء من امرهِ

فضحكت سعدى وقالت اتظن لااحد يحمل اسرار الا انت فاعببت عاكمتمت فالدي سرًا لو اطلعنك عليه لزالت كل اكدارك وتبدلت بالافراح قال وما هو يا ترى السرُّ الذي يجلب الافراح وتكتمينه والت وهي تبسم في وجهه لا استطيع ان انقله لك قبل ال تسمح لي بفض الكتاب او تطلعني على حكاية الشعر

فقال اذا كان في معرفة سرك ما يفرح ففي سرّي ما يحزن فالاحرى النفي نقبنب الحزن ثم اني لا استطيع التصريح بسرّي فاذا كان سرك كا قدمت فهاته لعلنا نجلي شيئاً من صدا الاحزان والاكدار فقد كفانا ما كابدناه أثناء ضياع شفيق من المشقة فلنشكر الرب على بقائه حياً ونطلب اليه ان يحفظ لنا حياته ويقدر له نصيباً يحفظ له سعادته وهناء ألان معظم سعادة الرجل نتوقف على حكمة امراً ته وحسن اخلافها

فلما رأت سعدى ان الحديث قد سهل لها الحوض في امراقتران شفيق قالت لا تظن اني اقل اهتماماً منك في امر اختيار عروس لولدنا ثقرر له سعادة حياته وانا افضل ان تكون من عائلة ذات ثروة واسعة لانه يستحق كل خير فها رأيك في الإبنة الغنية الا تفضلها على الجميلة فتنهد ابراهيم كمن يريد التكلم ويمنعه الرقيب فقال اذا اردت رأيي فلا اريد له ابنة الا من ذوي قرباه سوام كانت غنية او فقيرة جميلة او غير جميلة

فقالت القصد من اقربائك او اقربائي قال من اقربائي

فرمقته بنظر المدهوش قائلة قد مرّ علي برفقتك كل هذا الزمن ولم تطامني على شيء من امر وطنك او ذوي قرباك اليس هذا احجافاً منك ان اعيش ممك زها عشرين سنة ولا تعلمني من اي البلاد بلادك ولا من اي الناس اهلك فكتمانك عني هذا الامراشبه بكتمان امر الصندوق فقال وهو يتبسم مستهزئاً اعلمي يا سعدى ان معرفة احد السرين يترتب عليه معرفة الاخر

فازدادت سعدى تطلعاً الى استطلاع السرّ غير انها لم نقو عليه ذلك الحين فاستأنفت الحديث عن شفيق قائلة ان اسرارك قد اذابت كبدي فدعها الى الوقت الذي تشاء اما مسألة زواج شفيق فاحب معرفة رأيك فيها فاذا اخنار ابنة من بنات مصر الغنيات وكانت ذات حسب ونسب وتهذيب وتعقل افلا تكون مسروراً

فاجابها كلاً بل أكون متكدرًا ولوكانت الابنة من بنات الباشوات لاني افضل له ابنة من بنات اعامي ولوكانت فقيرة فقالت ولو احب واصرً على اخذها قال لا اظنه يم افني واذا فعل ذلك أكون منكادًا مدة حياتي

فاضطربت سعدى عند ذلك الخطاب واوجست بما يجلب الكدر لشفيق لانه مغرم بفدوى ولم تستطع مراجعة زوجها لتلا يفهم قصدها فسكنت وهي مرتبكة الخاطر ولم نقدر ان تطلع شفيقاً على افكار والده خوفاً من سوء عاقبة ذلك قتربصت لما يأتي به المقدور او نقدره الاحوال وبعد المداولة في احاديث مختلفة قال ابراهيم وما سرك الذي تفاخرين به قالت ليس لدي سر واغا اردت تحريضك على مكاشفتي بسرك فلم انجع ثم عاد كل منها الى غرفته

أما سعدى فلما دخلت غرفتها جلست تكتب كتاباً لشفيق فاخبرته انها لم تعلم والده بامر الزواج لانها لم تر فرصة لذلك وانها ستخبره في اول فرصة واما مجيئها الى مصر فسيكون بعد اجل غير معين لان الحكومة الانكليزية استبقت والده تستخدمه في بعض المهام المتعلقة بمصر لما تعلمه من خبرته باحوال ذلك القطر ثم تشير على شفيق ان لا يستعبل في امر الزواج وان يدع كل شيء ريثما يحضران

اما شفيق فكان بانتظار قدوم والديه الى مصروطن انذلك يكون اثر مجيء اللورد دفرين الذي ارسلته الحكومة الانكليزية ليأتيها بتقرير عن احوال القطر غير ان ذلك الظن لم يتحقق وكان شفيق قد وعد الباشا انه يكتب لوالده ليكتب الى الباشا لتتم المعرفة بين الجانبين فلما جاء كتاب والدته خشي ان تطول المدة قبل اطلاع والده على الامر فيتوهم الباشا في شفيق الخداع والنفاق فلبث ينتظر بشرى والدته باطلاع والده وهو على مثل الجمر

اما فدوى فكانت تعد الساعات والايام في انتظار قدوم والدي شفيق لان وجودها يسهل امر الافتران ويضع حدًّا لكل المشاكل التي كانت تخافها وخصوصاً دسائس عزيز وكان قد عزل من خدمة الجيش المصري في جملة من عزل من ابناء القطر لان الخديو امر بعد الحوادث العرابية بالغاء الجيش القديم وتنظيم جيش جديد ولكنها مع ذلك لم تفتأ في قاق دائم من دسائسه لما فطر عليه من الشرّ والخيانة وما يساعده على قبائحه من سعة غناه

### الفصل الاربعون ﴿ سفر غير منتظر ﴾

ففي يوم من ايام شهر فبراير (شباط) سنة ١٨٨٣ جاء شفيق منزل الباشا وعلى وجهه امارات الانقباض فعلمت فدوى بجيئه فبعثت الى والدها ان يأتي به الى قاعة دار الحريم فجاءا فلما رأت فدوى شفيقاً على تلك الحال بادرته بالسؤال عن السبب فتبسم يريد اخفاء ما يخامر ضميره فلحظت منه ذلك فسألته عن سبب اضطرابه فقال ليس ما يوجب الاضطراب يا عزيزتي

فقالت (وهي تصلح طرف اليشمك) يظهر على وجهك من الاضطراب ما لا يخفى على \*

فقال منبسمًا اليس عارًا على رجال الجهدادية ان يصطربوا من المسير الى الحرب فقالت وما هذا الاسلوب في خطابك أَلعلك ذاهب الى الحرب فقال وعلام اذّا نتقلد هذه العلامات وهذا السلاح واشار الى السيف فرجفت تلك المسكينة وتلعثم لسانها والتفئت الى والدها وقد اغرورقت عيناها بالدموع قائلة اسأً له يا والدي عما يقصد بهذا فاني لا استطيع كلاماً

فقال شفيق وقد ضحك مستهزئاً وامتلأت عيناه بالدموع ليس لنا فخر يا عزيزتي الا بالحرب نع اني ذاهب الى حرب قالت والى ابن

قال الى الاقطار السودانية

فصاحت بالرغم عنها تندب سوء بخنها أأنت ذاهب وشرعت في البكاء فأخذ يخفف عنها ويهون عليها ولكن عبثاً كان يسعى في تخفيض اضطرابها وقد كادت تغيب عن الوجرد

فقال الباشا وكيف كان ذلك وما سبب هذه ِ الحرب الآن

قال لا يخفى على سعادتك ان الاقطار السودانية ما برحت منذ افنتحها المغفور له محمد على باشا مؤسس العائلة الخديوية تحت كنف الحكومة المصرية ينتفع القطر من تجارتها بالعاج والريش والصمغ وغير ذلك فظهر فيها في اواسط سنة ١٨٨١ رجل نوبي يقال له محمد احمد يدعي انه هو المهدي المنتظر فالتفت حوله عصابة قوية عرفوا بالدراويش وجاهروا بعصيان الحكومة فحاولت قمع ثورتهم مراراً فلم تفلح فاستفحل امرهم حتى استولوا على مديرية كردوفان واحلوا الأبيض عاصمتها امرهم حتى استولوا على مديرية كردوفان واحلوا الأبيض عاصمتها

فشق ذلك على الحصومة المصرية واعنبرته الحكومة الانكليزية المرّا مؤذناً باضطراب حال الامن في البلاد فانفتح لهما باب لاطالة مدة بقاء جيشها في مصر مع حق الاشارة على الحكومة المصرية بما نتخذه من الاحنياطات فاشارت عليها بارسال حملة مصرية لانقاذ الابيض تحت قيادة قائد انكليزي اسمه هيكس باشا فأعدّت الحملة وستسير من هنا بعد يومين قاصدة الخرطوم المتعد هناك بحامية الخرطوم ويسير الجميع الى انقاذ الأبيض ولما كنت من الضباط الانكليز المنتظمين في خدمة الجيش المصري دعيت لمرافقة تلك الحملة

فلما اتمَّ شفيق حديثه لم نتمالك فدوى عن الصياح قائلة أأنت ذاهب الى الابيض اذًا · قال نعم

قالت وقد اخذتها الرجفة وغلّب عليها البكاء ما هذا يا الهي السفر الى الابيض ان تلك البلاد لا يسلكها الناس في حال السلم فكيف في حال الحرب ثم تنهدت واكبت على البكاء

فقال لها شفيق لا تكثري من الحزن فاني ذاهب الى الحرب وسأعود بخير باذن الله واكتسب فخرًا واظن هذا بما يسرُّك

فقالت لاكان فخرهذا مصدره ولا تذهب في هذه الحملة رفقاً بجياة هذه المسكينة واستعف من الجيش ولا تذهب في هذه الحملة رفقاً بجياة هذه المسكينة فرمقها شفيق بنظر المستهام واضعاً يده على قبضة سيفه وهو يتبسم قائلاً اني لم ائقلد هذا السيف الا باسمك يا فدوى فكيف انزعه عني وقد اصدقني الصداقة وانالني شرفاً وسيزيدني باذن الله

فقالت اشفق باشفيق على والدتك المسكينة ان كنت لا تشفق على غيرها

فاغرورقت عيناه بالدموع وقال والله اني لا اعرفني على من منكا اكثر شفقة أعلى التي حملتني في جوفها اشهرا وضمتني الى صدرها سنين ام على من القت بنفسها الى القتل من اجلي ولكن دعيني من هذا الكلام فانه لا يليق بي وانا ذاهب الى حرب فلندع عواطف الحب جانبا ولنتمسك بالواجب فاني أمرت بالسفر الى الابيض ولا يسعني مخالفة الامر على انه لو وسعني ذلك ما فعلته معافظة على شرفي لئلا يقال اني خفت الحرب والاعار والارزاق بيد الله

فالقت فدوى رأسها على يدها وجعلت تمسح دموعها باليد الاخرى ولبث الجميع صامتين برهة يفكرون

ثم قال الباشا اذاكان لا بد من سفرك فصبرًا جميلًا فرفعت فدوى رأسها منادية لا لا لا اظن قلبه يطاوعه على السفر فقال شفيق لو اردت مطاوعة قلبي ياعزيزتي ماكلفتك هذا العناء وانما هو الشرف والشهامة اللذان انا عبد رق لهما والآن ما لنا وللخوض في ما لا فائدة لنا منه فقد جئتكم مودّعاً واما عن القلب وما اصابه فلا تسألوا فليس لنا الله التمسك بالصبر الجميل والاتكال على الله

ثم التفت الى الباشا قائلاً واما وصيتي لك يا سيدي فالعناية بوالدي اذا جاءًا القطر اثناء غيابي واما انتِ يا عزيزتي فلا تحناجين الى الوصية

وانما اطلب الیك ان تسمحي لي برسمك حتى استأنس به في سفري اذا امر بذلك سمادة والدك ثم مد يده الى جيبه واخرج رسمه وناولها اياه قائلاً وهذا رسمي يبقى عندك تذكارًا ريثما اعود ان شاء الله

فاخذت فدوى رسمه بعد ان استأذنت والدها وهي تبكي ولم تستطع النهوض حتى تأتيه برسمها الا بعد العناء فسارت وركبتاها ترتبفان ثم عادت فناولته رسمها فتأمله واذا هو رسم فوتوغرافي كثير الشبه بها يمثلها جالسة على كرسي ملتمة باللثام التركي كأنها تمعن في شيء وفي يدها شي فتأمله فاذا هو الزرالذي اعطاها اباه تذكارًا وبعدات تأمل الرسم مدة وضعه في جيبه وكان يريد نقبيله فمنعه الحياء اما هي فكانت تنظر الى الرسم ولا نتمالك عن البكاء

ثم رأى شفيق ان مكثه كثر من ذلك ربما زاد الطنبور نخمة و فنهض وقبل بد الباشا فقبله وعيناه تدمعان ثم مد يده الى فدوى وضغط على يدها قائلاً ارجوانك لا تنسين شفيق فحنقتها العبرات ولم تستطع جواباً

فقال وهو يخرج يدهُ من يدها عسى ان تجمعنا الاقدار ثانية فننسى هذه الأكدار وخرج تاركًا فدوى في حالة يرثى لها من القلق والاضطراب فاخذ والدها يطيب قلبها ويهون عليها وكذلك والدتها حتى سكن روعها



# الفصل اكحادي والاربعون

### ﴿ القنوط من حياة شفيق ﴾

اما شفيق فانه سار الى معسكره فرأى هيكس واركان حربه على اهبة المسير فأعد ما يحناج اليه وكتب كتاباً الى والده في لندرا يخبره بمعتبقة ما هو فيه وكتاباً الى والدته يلح عليها ان تستطلع افكار والده وتخبره ويقول اخيراً انه خاف ان تكون قد اطاعت والده وهو لم يقبل فكتمت عنه ذلك

وفي اليوم التالي سافرت الحملة عن طريق السويس فالبحر الاحمر الى سواكن ومن هناك في الصحراء الى مدينة بربر على النيل على نية ان يتخذوا النيل بعد ذلك خطة مسيرهم الى الخرطوم حيث يمكئون و يتحدون ومن هناك يسيرون الى الايض

اما ما كان من امر والدي شفيق فانها لما جاءها كتابه بالسفر في حملة هيكس باشا اضطرب بالهما وجعل والده يحسب لهذا السفر الف حساب وبعد ال كان ساعياً في سرعة المجيء الى القاهرة اوقف السعي اذ لم يعد له فيها رطر وما زال كذلك حتى دخل صيف سنة ٨٣ فوردت الاخبا بظهور الكوليرا في القطر المصري فازداد ابطاء في المسير اليها اما اخبار هيكس فكانت تصلهم في حينها فعلموا بوصوله الخرطوم ثم استعداده للمسير الى فتح الأبيض وكانت الاخبار الى ذلك الحين تبشر بفلاحهم اما بعد مسيرهم في الطريق من الخرطوم الى الابيض فصار

الناس في وجل عليهم وآخر رسالة برقية وردت من هيكس باشاكانت في ١٧ أكروبر سنة ١٨٨٣ يقول فيها

«نحن الآن على مسافة عشرين ميلاً من نورابي واني آسف لاننا ثم نحفظ خط الرجوع وقد علمت من علاء الدين باشا حكدار السودان ان العرب سيقطعون عنا الذخيرة والزاد ويحدقون بنا من كل ناحية بعد ان يوغل جيشنا في البلاد وزد على ذلك ان برك الماء ستجف فلا يكننا الاستقاء الآبحفر الآبار · صحة العساكر جيدة والحر شديد»

وانقطعت الاخبار عن هيكس وحملته من ذلك الحين فخاف الناس خوفاً عظيًا وكان اكثرهم وجلاً والدي شفيق في لندرا وفدوى في مصر واخذ الناس يقولون في مصير تلك الحملة اقوالاً متضاربة نقلاً عن السنة العرب القادمين من تلك الانحاء حتى ثبت اخيرًا ان تلك الحملة ذهبت بما فيها من الرجال والزاد والذخائر عطشاً وقنلاً بين العربة والأبيض ولم يرجع منهم عنبر فاصبح الكدر مستولياً على جميع الناس ولا سيا على قلب والدي شفيق وها لا يزالان في لندرا ولما مضى عام ١٨٨٣ ولم يرد لم خبر عن شفيق شقوا عليه الجيوب ولبسوا اثواب الحداد ولا تسل عن تلك الوالدة التي قضت شرخ الحياة في تربية ذلك الولد فذهب الى حرب ولم تعد تعلم عنه شيئاً

واما ذلك الوالد الذي لم ير يوم سرور وقد قضى معظم عمرهِ في الانقباض والكدر فلم يعد يخرج من البيت ولا يخاطب احد الستولت عليه السويدا، حتى لم يعد احد يستطيع مخاطبته حتى ولا امراً ته التي

تضاعفت احزانها بمعاشرة زوجها وهو فيما نقدم من الانقباض والسويدا، يكاد لا يخاطبها الافي ما هو ضروري جدًّا فاهملت امر الصندوق والشعر

امًا فدوى فانها بعد ان علمت بنكبة هيكس وحماته اصبح النور في عينيها ظلاماً ولم تعد تستطيع طعاماً واخذ جسمها في النحول وجمالها في الذبول وتكدر لذلك والدها ووالدتها لكنها كانا يعزيانها من وقت الى آخر بان الاخبار الصحيحة لم ترد على احد اي انهم لم يسمعوا قائلاً يقول انه متحقق ان شفيقاً فتل في جملة من فتل · ولكنها لم تكن تصغى الى قول احد بلكان يتمثل لها رسم شفيق فكانت نقضي النهار واضعة هذأ الرسم امامها والعبرات نتساقط من عينيها حتى اصبحت جلدًا على عظم فلازمت الفراش مدة طويلة حتى وصف لها الاطباء الخروج من القطر المصري ترويحاً للنفس اما هي فلم تشارِ الحروج من حجرتها لئلا بمنعها ذلك من البكاء والنحيب ولكنهم ما زالوا بها حتى اجبروها على الخروج من القاهرة وذهبوا بها الى الارياف غير ان هذه الوسائل لم تجدها نفعاً فمكثت تزداد نحولا كلما ازدادت وسائط الانشراح والتنقل من بلد الى آخر فوصف لها الاطباء المسير الى بر الشام وترويح النفس في ربى لبنان لَكُنها لم تَكُن تجد سلوى ولا تعزية البتة حتى اصبح والداها في يأس من حياتها وكانا يحاولان جهدها ان يبغضا شفيقاً اليها لعلمها انه لم يعد في عالم الحياة وانهاكلما زادت به افتكارًا زادت رقة ونحولًا اما عزيز فقد نقدم انه ازداد حقدًا على شفيق بدلاً من ان بخجل

من وقاحنه فصار يود اذبته أبية الوسائل ولما علم ما حل بحملة هيكس وابتهج وكان يود ان يبلغ فدوى ذلك شفاءاً تشفياً منها لكنه لم يكن يستطيع ذلك لعلمه ان والدها وكل من في البيت عالمون بقصته لكنه أقام عايها الارصاد والهيون لاستطلاع حقيقة افكارها ظناً منه أنها حالما تيقن بضياع شفيق يتغير قلبها وتسلوه مع الزمن فا ارأى انها لم تزل على حبه جعل يدس في افكار والدها على يد بعض الناس ان احسن وسيلة لحفظ حياة ابنه انما هي اشتغالها عنه بغيره فلما علم بقرب سفر فدوى من انقاهرة جا الى والدها يسأله عن مقابلته مظهرًا الاسف الشديد على ذلك وكان والدها لا يستنكف من مقابلته مراعاة لخاطر شفيق وأملاً باعادة العلاقة بعد تحققه موت شفيق فصار مراعاة للا بقياسر على اكثر من ذلك

وكان والدها عالماً ان اشتغالها بغير شفيق ( اذا استطاعت ) احسن طريقة لتخفيف ضعفها وقد لبث مدة في انتظار ورود كتاب والد شفيق كا وعده شفيق فلم يأتم كتاب ولا خطاب فخامره شك في حالة تلك العائلة وكان ذلك من جملة ما حمله على تبغيض شفيق الى فدوى فوقع في حيرة وكثر باباله نوكان كل ذلك ما يسر عزيزًا لانه امل بنيل مراده واكنه كان لا يزل يفكر في وسيلة للشانة بفدوى المسكينة فكتب ليها يهماً رقعة بغير اسمه يذكر فيها تموله ناك نتيجة الكبرياء واحنقار الناس فأين شفيق الآن يا فدوى واين عظامه هل

رأيتِ في حبك له خبرًا بماكنت تلاقين من غيرهِ أليست اسقامك هذهِ منه واما الذين نبذتهم فلسان حالهم يقول الآن من عاش بعد عدوّهِ يوماً فقد نال المني »

وبعث تلك الرفعة مع بعض جواسيسه الى حجرة فدوى اذ لم يستطع تسليمها اليها بيده فلم يستطع الرسول غير رميها في ارض الحجرة فوقعت في يد بجنيت ولما قرأها علم انها من عزيز فاشتد غضبه وخبأها عن فدوى وعن غيرها وقد صم على قتل ذلك الخائن لكنه لم يكن يستطيع الحروج من البيت لاشتغاله بمرض فدوى ثم لما ذهبوا بها الى الارياف لم يعد يتيسر له ملاقاة ذلك الباغي اللئيم

# الفصل الثاني والاربعون ﴿ الجَاسُوسُ الى المتمهدي ﴾

اما ماكان من امر هيكس وجماعنه فانهم وصلوا بربر ومنها ركبوا في بواخر النيل فوصلوا الخرطوم في اول شهر مارس من تلك السنة وكان شفيق قد اكتسب ثقة هيكس باشا ومحبته لما اتصف به من الشهامة ولمعرفته اللغة العربية وشدة احنياج هيكس اليها في تلك الجهات فلما وصلوا الخرطوم خرج كمدارها لملاقاتهم في حاشيته ورجال حكومته وانزلم في سراي اعدت لم والخرطوم عاصمة السودان ومقر حكومته وهي واقعة على الشاطي الشرقي للنيل عند نقطة التقاء البحرين الابيض

والازرق وهي أكبر مدن الاقطار السودانية ونزل شفيق في غدوصولم لمشاهدة المدينة فاذا هي آهلة وفيها ديوان الحكمدارية والمجلس المحلي واسبتالية واشوان وجبخانات وتلغراف وقيساريات ووكالات يباع فيها انواع البضائع الافرنجية والسودانية وفيها حدائق كثيرة الاشجار من الفاكهة كالليمون والبرنقال والعنب والرمان والتين والقشطة والخوخ والتفاح وشاهد فيها من الصياغ من لهم مهارة خاصة في عمل الفناجين من الالدلاك

وبعد مضي ثلاثة اسابيع من وصول هيكس جاءتهم سرية من الجند المصري مرف القاهرة وجاءتهم سرية اخرى معظم من فيها من ضباط الجند العرابي

وكان شفيق لحسن فراسته لا تفوته فائتة لما تستلزمه الاحوال فاجتمع يوماً بهيكس باشا فاذا به جالس في حجرته يكتب كتبا الى لندرا فجلس يطالع بعض الجرائد الانكليزية التي كانت قد جائهم مع الحملة فلما اتم هيكس الكتابة رحب بشفيق واخذا باطراف الحديث فقىال هيكس لا ارى هؤلاء الدراويش يستطيعون منازلة جنودنا الا مدة قصيرة فقال شفيق يا حبذا ذلك ولكني ارى ياسعادة الباشا ان جندنا لا يصلح لهذو المهمة

فقال هيكس ولماذا

قال لان معظم ضباطه من الذين كانوا في جيش عرابي وهم لم يأتوا الينا الامكرهين ظناً منهمانهم انما سيقوالى هنا ابعادًا لهم عن الديار المصرية قال يا للعجب اني اراهم يطنبون في محبتهم للخديوي ومصلحة البلاد فال لا يغرنك ذلك فاني سنمه لهم يتحدثون بما اقوله لك الآن وهم يجاهرون بأفكارهم امامي ولا يحاذرون لانهم لا يعلمون انني اعرف اللغة العربية اغترارًا بالزيّ الانكليزي الذي ألبسه فكن منهم على حذر

فقال هيكس ولكن ألا تظن انهم اشد بطشاً من هؤلاء السود فضعك شفيق وقال اعلم باسعادة الباشا ان السودانهين اذا تدر بوا على الجندية كانوا اشد بأساً من هؤلاء كثيرًا لانهم صبورون على الاهوال ثابتون في مواقع القتال

فوقع هذا الكلام لدى هيكس باشا موقع الاستحسان وازداد حباً لشفيق ورغب في نقريبه ِ منه ُ

اما شفیق فلم تذهب صورة فدوی من ذهنه لا ایلاً ولا نهاراً مع ماکان فیه من القلق والاضطراب وکان رسمها اعظم تسایة له فی ساعات الانفراد وقد کان یخاطب نفسه مراراً قائلاً هل یقدر لی العود الی بلادی مرّة ثانیة فأتخلص من هول هذه الحملة واری فدوی ووالدی وکان کثیراً ما یبکی منفرد اکلهایتصور عدم عوده الی تلك البلاد وکان هیکس حیثا سار یصطحب شفیقاً ویستشیره فی کثیر من الاعمال فکان ذلك مدعاة نسرور شفیق آملاً انه ینال بذلك حظوة فی عینی کبار الانکایز فینال الرتب والالقاب مرضاة لحبیبته ولیس طلباً الفخر بنفسه لانه کان لا یبالی بامجاد الدنیا الباطلة ولکنه کان عیش میری انه اذا نال فدوی وهو اقل منها مقاماً فلا یهناً له عیش

وبقى هيكس باشا في الحرطوم يبعث يوماً بعد آخر سريات من الجند لمقاتلة بعض زمر العصاة في اماكن مختلفة · الى ان عقد النية على المسير لافنتاح كردوفان وانقاذ الأبيض عاصمتها من المتمهدي وجنوده

فبعث الجواسيس يستطلعون طلع العدو فصاروا يأتون اليه بالاخبار المختلفة المتناقضة فوقع في حيرة لا يعلم الصحيح منها ورابه امر الناقلين لها وبينما هو في الافتكار دخل عليه شفيق فقص عليه ما هو فيه من التردد فقال وما العمل الآن قال لا بد لنا من رجل نثق به يستطلع لنا احوال العدة والا فاننا في خطر على حياتنا

فاطرق شفيق هنيهة ثم قال وما رأيك اذا كنت اسير انا في هذه المهمة قال هيكس انك اقدر الناس على ذلك لمعرفتك العربية ولاظلاعك على عوائد هذه البلاد واذا فعلت فاني اذكرك لدى نظارة الحربية فتنال مكافأة عظيمة ولكن الاحسن ان لا تاقي بنفسك الى التهلكة

قال اني لم آت الى هذه ِ الديار الا للقتال

ومن كانت منيته بأرضٍ فليس يموت في ارضٍ سواها واغا اسألك ان تكتم امر ذهابي عن كل احد

وكان شفيق قد تعلم لغة عرب السودان وعرف كثيرًا من عوائدهم فأزمع الذهاب متنكرًا بلباس المغاربة فلبس جبة فوق قباء طويل واعتم عامة بيضاء واحندى حذاء كذاء المغاربة وحمل السبعة بيده وعلق الفليون بمنطقته وجاء بجملين خفيفين واحد لركوبه عليه رحل خنيف علق بكل من جانبيه قربة ماء ونقلد سيفًا سودانيًّا واصطحب دليلاً كان

في الخرطوم في مثل لباسهِ وحالهِ وركب الاثنان وسارا جنوبًا يريدان الأبيض بعدان حمَّل شفيق جملاً آخرعدَّة اجربة واكياس فيها انواع العطارة متظاهراً بانهُ تاجرمغربي يطوف البلاد للاتجار باصناف العطارة

اما رسم فدوى فجعله في كيس وعلقه حول عنقه تحت ثيابه احنفاظاً به لانه معزيه الوحيد في تلك الانحاء فخرج من الخرطوم في اوائل سبتمبر سنة ١٨٨٣ ولم يعلم به احد وفي غد يوم خروجه خرجت حملة هيكس تربد الدويم تحت فيادة هيكس باشا وعلاء الدين باشا حكدار السودان وكان مسير شفيق من جهة ومسير حملة هيكس من اخرى على ان يلتقيا في جهة مورابي عند اول خور ابو حبل

اماً شفيق فكانت جهة مسيره بعيدة من مجرى النيل فكان يتخذ ماء م من الآبار في الصحراء وكلما مر بربع من العرب بات عندهم و باعهم الطيوب وحادثهم في شؤون المهدي

# الفصل الثالث وكلاربعون

### ﴿ الدراويش ﴾

وما زال سائرًا حتى صار على مقربة من الأبيض فقال لهُ الدليل اننا بالقرب من الأبيض فلم يعد يمكننا المسير بهذا اللباس ولا بدَّ لك من لبس المرقعية وغيرها من لباس الدراويش والق هذا الغليون لان التدخين به محظور على اتباع المهدي ففعل شفيق كما اشار الدليل

ولاقى جماعة قادمين من الأبيض فقيل له أن المهدي خارج اليوم بموكبه يخطب في الرجال السررين لتعقب الترك (١) في طريقهم الى الأبيض فاحبّ شفيق مشاهدة ذلك الموكب فوقب بين الناس وهو فيما نقدم من اللباس المشابه للباسهم ولكنه كان موجساً شراً فلما كان العصر سمع نقر الدفوف (النقارات) عن بعد فسأل عن السبب فقيل له هذه موسيقى الجيش ومعها الجند السائر الى الدويج فوقف لمشاهدته

وبعد يسير رأى لناس يهرولون افواجآ على غير انتظام لتقدمهم جماعة حاملون تقارتين وهما حلتان كبيرتان من النحاس قد شدٌّ على فم كلّ منها جلد و يحمل كلاّ منها رجلان بحيال في عنقيها و رجل أالث ينقر عليها نقرة نقلق الاذن على انهم يطربون بها ويشنفون الاذن بساعها. ووراء هذه الموسيقي خيالة على افراس بسرج عربية وهم قليلون عليهم لباس الدراويش وهو جبة من فاش الدمور نسيج السودان يقال لها مرقعية لانها مرقعة بقطع مخنلنة الالون وعلى رؤوسهم عمارات من انقش الابيض او القطن حولها عامة بيض؛ تسترسل منها في قفا الرأس ذوَّابة طويلة تتدلى على صدورهم حتى يافونها الله عريضاً محكماً وحول اوساطهم مناطقمن نسيج القش او نسيج الدمور يقــال لهــا في لغتهم كرَّبةً يخفُّوا للجري والسواد الاعظم منهم حفاة اما المحنذون فحذاؤهم تعال ثخين يشد بالرجل بسيور من جلد وقد تكون تلك الاحذية من نسيج القش وحول اعناقهم السبحات المدلاة على صدورهم • والجانب الاعظم منهم متقلد

<sup>(</sup>١) ان السودانېين بدعون کل من لبس الطربوس ترکيًّا

اسطة معظمها من الرماح والحراب اما سيوفهم فمستطيلة ذات حدين المجادها من الجلد الاصفر يعلقونها باكتافهم ويحملون درقاً من جلد بقر النهر وقلما يخلو كبراؤهم من خنجر يعلقونه في اكواعهم او يشدونه في مناطقهم وكان شفيق يسمع عن ملابس هؤلاء الدراويش فلم يعجب من ذلك كثيرًا ولكنه تعجب لما رأى بينهم من يظهر من ملامحهم انهم من المصربين واسلحنهم اسلحة الحكومة المصرية من البنادق وما يتبعها

فنظر الى هؤلاء الحاهير فاذا بهم حطوا رحالم حالما وصلوا ونصبوا بيارقهم بين حمر وبيض وزرق وشاهد على بعضهاكتابة عربية فقرأها فاذا هي « لا اله الا الله محمد رسول الله والامام المدي خليفة رسول الله » وشاهد على البعض الآخركتابة تخنلف عن هذه لفظاً ونتفق معنى ثم نقرت النقارة فاصطفت الرجال الخيالة سيف ناحية والمشاة في اخرى ونظر شفيق نظرًا عامًّا الى تلك الجنود فاذا هي مؤلفة من ثلاثة اشكال الاول الدراويش وهم اللابسون المرقعيات والوانهم سمرا و وليسوا سودًا وانثاني الجهادية وهم حملة البنادق وفيهم السود والسمر وهم حامية الأبيض الاصليون والشالث العبيد وهم خدم الدراويش او عبيدهم يلبسون شملة من قاش اصله ابيض من نسيج السودان يسترون بها عوراتهم وبعض صدورهم وهؤلاء جميعهم سود وقد يلبسون المرقعية اما الامراء فكانوا يميزون بركوبهم الخيول النفيسة وبما يحدق بهم من الحندم واما لباسهم فلم يكن بميز عن سائر الدراويش بما يستحق الذكر وسمع شفيق الجميع ينادون اثناء قدومهم بصوت واحد « في سبيل الله قتل الكفار » فاخذ قلبه يخفق وجلاً وقد ندم لعظم ما عرض بنفسه للخطر فانسل في الجماهير كواحد منهم يقوم لقيامم ويقعد لتعودهم

فلها وقفوا في حد النظام بقدر الامكان وكان كل امير بمجانب قبيلته نهض امير ووقف على مرتفع وفي يدوكتاب فضع الناس يقول بعضهم لبعض اسمعوا ما ذا يقول الحليفة محمد الشريف انه والله لأشبه بلامام على عليه السلام فعلم انه احد خلفاء الحليفة الاربهة

فوقف محمد الشريف في الجماهير وهو باباس الدراويش ونادى باعلى صوته الفاتحة ايها المسلمون فقالوا جميعاً بسم الله الرحمن الوحيم الخ وانصتوا اليه ففتح ورقة كبيرة وقبلها ووضعها على رأسه ثم قال اعلموا ايها الاحباب ان هذا مشور من سيدنا الامام المهدي صلوات الله عليه سأتاوه عليكم ثم بدأ يقرأ

" بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الوالي الكريم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله مع التسليم وبعد فمن عبد الله محمد المهدي ابن السيد عبد الله اعلاماً منه الى كل المشايخ في الدين والامراء والنوّاب والمقاديم اتباع المذكورين ، ياعباد الله اسمعوا ما اقوله كم وكونوا على بصيرة واحمدوا ربكم واشكروه على النعمة التي خصكم بها وهو ظهورنا بينكم فهو شرف اكم على سائر الام ، واكن المطلوب منكم يا احبابنا المهاجرة والمجاهدة في سبيل الله والزهد في الدنيا وكل ما فيها الى البوار ، و واهدوا في سبيل الله فلمزّة سيف مسلم في سبيل الله الموار و المعلول الله المهاجرة والمجاهدة في سبيل الله فلمزّة سيف مسلم في سبيل الله الموار و المعلول الله المها الله المها و المعلول المها و المعلول الله المها و المعلول الله المها و المعلول الله المها و المعلول الله المها و المعلول المعلو

افضل من عبادة سبعين سنة وعلى النساء الجهاد اذاكنَّ قاعدات وقد انقطع منهنَّ ارب الرجال · والشبابة فليجاهدن نفوسهنّ وليسكنُّ بيوتهنَّ ولا يتبرجن تبرج الجاهاية الاولى ولا يخرجن الالحاجة شرعية ولايكلمن كلاماً جهرًا ولا يسمعن الرجال اصواتهنَّ الا من وراء حجباب وليقمن الصلاة ويطعن ازواجهن ويسترن ثيابهن فمن كانت قاعدة كاشفة فاتحة رأسها ولو لحظة عين فتؤدب وتضرب سبعة وعشرين سوطاً ومن تكلمت بصوت عال فتضرب سبعة وعشرين سوطًا ومن تكلمت بفاحشة فضربها ثمانون سوطاً ومر · \_ قال لاخيهِ ياكاب او ياخنزير او يايهودي او يافاجر او یاسارق او یا زانی او یاک فر او یانصرانی او او ۰۰۰ فیضرب ثمانین سوطاً ويحبس سبعة ايام ومن تكلم مع اجندية وليس بعاقد عليها ولا لامر شرعی یجوز ذلك آنكلام ومن حلب بطلاق او حرام یضرب سبعة وعشرين سوطاً ومن شرب الدخان ومن خزنها في فيه او عملها في انفه يؤدب ثانين سوطاً ويحرق التنباك ان كان عنده ' ومن باعها واشتراها ولا يستعملها يؤدب سبعة وعشرين سوطاً ومن شرب الخمر واو مصة ابرة وجاره أن لم يقدر عايه يكلم امير البلد وان لم يكلمه يؤدب ثمانين سوطاً ويحبس سبعة ايام وكذلك من ساعد شارب الحمر بشربة ماء او انا. ومجاهدة النفس في طاعة الله حقيقة اشد من الجهاد بالارماح لان النفس اشد من لكافر مقائلة فالكافر نقاتله ونقتله وتكون لك الراحة منه ُ وهي عدوّة في صورة حبيب فقتالها صعب ومسلكها تعب· ومن ترك الصلاة عمدًا فهو عاصي الله ورسولهِ وقيل كافر وقيل يقتل وجارهُ

ان لم يقدر عليه يكلم امير البلد فان لم يكلمه فيضرب ثمانين سوطاً ويحبس سبعة ايام

واعلموا ايها الاحباب ان خلافتكم وامارتكم ونيابتكم عنا في الاحكام والقضايا لاجل ان تشفقوا على الخلق وتزهدوهم في الدنيا ٠٠٠ ويزوج الفتى بعشرة ريالات مجيدية او انقص والعزبة بخمسة او انقص ومن خالف هذا عليه الادب بالضرب والحبس بالسجن حتى يتوب او يموت في سجنه ومقطوع من اهل زمرتنا ونحن بريئون منه وهو بريء منا والسلام ٥

# الفصل الرابع والاربعون ﴿ مُوكِبُ النَّمَهُ دِي وَخَطَابُهُ ﴾

ولا تمت القراءة ضع خياهير بالدعاء فقال شفيق في نفسه والله النها تعاليم حسنة لا يأتي التمدنون بحسن منها ولكنه شعر بخطر موقعه فصارت ركبتاه ترتجفان واخذ يدبر وسيلة يتخلص بها اذا الكشف امره ثم جعل يفكر بقيام هذا المتمهدي ودعواه وما تاتى له من الفوز وفيا هو في ذلك رك الناس في جلبة واخلاط ثم علم انهم يستعدون لملاقاة المتمهدي وهم يتطلعون الى جهة الابيض فنظر واذا بالموكب قادم والمتمهدي في لباس الدراويش على جواد ليس اكرم منه بحدق به الحاليفتان انتعائشي وولد الحلو ووراءهم جماعة على خيول في اباس الحاليف الحالية وادارهم جماعة على خيول في اباس

الدراويش غير ان مرقعياتهم اقصر من مرقعيات اولئك في لا نتجاوز ركبهم حتى يكاد يظهر من تحتها اسفل سراويلهم القطنية فامعن النظر فيهم وعلم بعد ذلك الحبن انهم جمساعة الملازمين وهم خدمة المتهدي واعوانه الحنصوصيون وكانوا سائرين و راء الحلفاء مطرقين احتراماً و وقاراً و بينهم العلم الحاص بالمتمهدي فوقع الرعب في قلب شفيق وادرك مقدار الحطر المحدق به

فلما وصل الموكب الى محط الجيش ترجل المتمهدي وترجل كل من جاء معه ومشوا الى مرتفع فلما وقفوا تنعوا جميعاً الا المتمهدي فجيء اليه بفرو من جلد فرش امامه فوقف الصلاة ووقف الجميع وولوا وجوههم الببت الحرام وبدأت الصلاة والتوحيد فصلى شفيق ووحد معهم ومما زاد اضطرابه انه شاهد من نفوذ هذا الرجل في جماعله ما يجعل انفس الناس في تديرو لا تساوي لنظا فخيل له ان التمهدي حالما يراه ويعرفه لا يتكلف غير اشارة انقتل فيقتل و بعد انقضاء الصلاة وقف المتمدي لمخاطبة الامراء وتوصيتهم بالثبات وحول عنقه سبحة من خشب البقس مدلاة على صدره ولم يكن في لباسه ما يميزه عن سائر الدراويش الاكونها اكثر انقاناً واغلى قيمة

فاخذ شفيق يتأمل في هيئة هذا الرجل الذي اقاق دول اوربا والقى في مجاسما الشقاق فاذا هو طويل التامة خفيف العضل كبيرالعينين حسن الملامح كسائر الدنقلاو بين ابناء وطنه وآنس في وجهه مهابة ولطفآ وابيه خصوصاً الى الخال الامود على خده فنذكر ما كتبه الى السنوسي من ان ذلك الحال انما هو علامة المهدوية · ولما وقف محمد الحمد المتمهدي وقف كل الحاضرين مطرقين صامتين لا يسمع لم صوت ولا ترى لهم حركة فافتتح المتمهدي كلامه الصلاة ثم قال

«أيها الاحباب من المقدمين والمشايخ والنوَّاب والانصار أعلموا أن الله لو شاء سبعانه وتعالى ان يبيد اهل الكفر ويستأصل شأفتهم من غير قتال لفعل كاورد في الكتاب العزيز قوله ُ تعالى واو شاء الله ُ لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض ( الآية ) وقوله ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين الى غير ذلك فصار لا محيد للخلق عن امتثال هذهِ الحكمة. فهاانكم مرسلون لقتال الكفرة القادمين الينا من جهات الخرطوم فعليكم ان تكونوا اهل حزم وتشددوا العزائم والنيات وتسيروا بالهمم العاليات في نصرة دين الله وان تبذلوا نفو.كم واموالكم في سبيل الله كما عاهدتم الله ورسولهُ وبايعنمونا على ذلك ولا يحصل منكم ادنى فتور ولا تواني عما انتم بصدده وضيقوا عليهم اشد التضيبق فعسى ان يأتي الله بالفتح او امر من عنده ِ فيصبحوا على ما اسرُّوا في انفسهم نادمين · واما انتم فعلى ـ كلا الحالين من الفائزين فخوضوا الغمرات شوقًا الى الله والى جنة قصورها عالية وانوارها زاهية وانهارها جارية وقطوفها دانية الخ الخ» الى آخر ماهناك من التحريض على القتال بايراد الآيات والاحاديث النبوية ولما اتم المتمهدي خطابه ضج الناس بالتوحيد والبكاء وقرع الصدور لشدة تأثير تلك الإقوال فيهم ولما انتهت الخطابة ركب المتمهدي وحاشيته وعادوا يريدون الأبيض فتراكض الدراويش الى موطئ قدميه يسعون

وجوههم واعدقهم بالتراب الذي وطنهُ ويعفرون رؤوسهم به حتى وصل الأبيض بعد ان عهد في قيادة تلك الحملة الى الامير عبد الحليم وابي جرجه وعدد الجبش ٢ آلاف

فسار تنفيق يريد الدخول في جملة من دخل والناس ينظرون اليه فظرهم الى رجل غريب الزيّ فحاف ن ثقع عليه شبهة وايقن انهم اذا كشفوا امره يقتلونه لا محالة فخذ يتقلدهم في حركاتهم اظهارًا لكونه على دعوتهم

## الفصل انخامس والاربعون ﴿ اسير المتمدي ﴾

فلها دخل البلد اخذ يطوف به ويستطلع احواله ويسأل عن قوّات المتهدي فلها دار البلداذا باماكنه مبنية بالاجر طبقة واحدة وهي متفرّقة ليست على انتظام واحد وانما شاهد كل جملة منها متجاورة بينها وبين جملة اخرى فضن وفيه مساكن مصنوعة من القش يقال لها عندهم تكول يسكنها من لا قدرة لهم على البناء بالطين ثم وصل ديوان الحكومة فاذا هو مبني بالاجر وفي وسطه فضائه بقيمون فيه الصلاة ولم يشاهد في الاسواق من ارباب لصناعة غير الحدادين والصاغة فعلمان سائر اهلها يتعيشون بالتجارة في ريش النعام والصمغ والتمر هندي وسن الفيل الما ماؤهم فمن آبار عميقة يبلغ عمق بعضها ١٧ قامة

وبعث دليله ' يتخذ له ' منزلاً ينزل فيه ِ للمبيت فعاد بعد هنيهة مصحوباً بزمرة من الدراويش فلما وصلوا الى شفيق قبضوا عليه واوثقوه وساروا الى ديوان الحكمدارية وفيما هو في الطريق ظنَّ بعض الناس انهُ رسول من قبل السنوسي في المغرب لمشابهته المغاربة شكلاً وكانوا قدشاهدوا رسولاً مثله ُ جاءً من السنوسي بعد ان كتب اليه ِ المتمهدي يسميه خليفة من خلفائهِ وَلَكُن السنوسي لم يقبل ذلك ولا آمن بمهدويتهِ فلما رأَى أهل العبيد شفيقاً موثقاً ظنوه (رسولاً يحمل خبر سوء اوما شاكل وظنه ا آخرون جاسوساً من الجنود المصرية فلما وصلوا به مجلس المتمهدي تناوله من الامراء وسأل عن امره فقيل له انه جاسوس من قبل الترك فأخذوه للى الخليفة فلما رآه توسم في وجهه النباهة وتعجب من جراء ته لانهُ لم يظهر عليهِ خوف فأحبَّ ان يراهُ المتمهدي عينهُ فاوقفه خارجاً ودخل قاعة المتمهدي وقال له ان في الباب جاسوساً يظهر عليهِ مظهر خلاف سائر الجواسيس فهل تريد ان تراهُ فاذن في ادخاله ِعليه فدخل فلاقاهُ جماعة الملازمين على الباب فأدخلوهُ المجاس فاذا في صدره المتمدي على عنقريب فيما نقدم من اللباس وبين يديه الامراء جلوس الاربعاء مطأطئي الرؤوس بكل احترام ووقار والسكوت مستول على تلك القاعة وكان شفيق قد ايقن بالهلاك وعلم ان تلك دسيسة من دليلهِ ولكنه ُ تجلد واخذ يفكر في وسيلة النجاة من هذهِ الورطة فلما وصل الى مجلس المتمهدي اوقفوه أبين يديهِ فأحسَّ بهيبة ذلك الرجل وسطوتهِ ولكنهُ تجرأ ووقف وهو لا يزال في لباس الدراويش ينتظر

امر المتمهدي فخاطبهُ قائلاً

ماالذي جاء بك الى هذه ِ الديار

قال شفيق قد جئت بقضاء من الله سبحانه وتعالى

قال ولكنك لا تعلم اننا لا نؤخذ بالدسائس وقد قيض الله دعوتنا ومنحنا الغلبة على القوم الكافرين

قال شفيق ان القدرة لله يهبها لمن يشاء من عباده

فاعجب المتمهدي جوابهُ فقال ولكنهُ الم يقل ولا تاقوا بايديكم الى النهاكة

قال شفيق نعم قد قال ذلك ولكنهُ قال ايضاً من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون

فقال المتمهدي اتعلم انك الآن في قبضة يدنا ولو اردنا قتلك لما كلفنا ذلك غير اشارة

قال اعلم ذلك واعلم ان الموت والحياة بيد الله

فقال قد كنت عازماً على قتلك وقد اعجبني وثيق ايمانك فهل است مؤمن بما دعانا الله تعالى اليه من المهدوية او انت على ما اصحابك عليه من الكفر المبين

قال اذا أذن لي مولاي قلت ان الكفر ليس من اوصاف الموحدين وما في اصحابي الاكل موحد مؤمن يؤمن بالله و برسوله و بيوم الدين قال انك مستوجب القتل بمقتضى الشرع لانك جاسوس جاء يستطلع احوالنا وقد جاء بك الينا من نال اجره في الدنيا وفي

الآخرة ولكن لا بد من ايثاقك لعلنا نؤانس منك نفعاً

قال لله الامريفعل ما يشاء وهو على كل شيء قدير ولو قدر الله قتلي ما امسكت عنه فان كل شيء بقضاء وقدر وانا لم اعمل الا ما استوجب من اجلم الثناء لاني اقمت بامر مولاي كما اقام رفيقي هذا (واشار الى دليلم) بامر مولاه وقد قال في كتابه أطبعوا الله وأطبعوا الرسولوو أولى الامر منكم

فقال المتمهدي خذوه الى السبن موثقاً حتى نرى ماذا نعمل به فقال شفيق حيًا الله مولانا وبياه ان الوثاق لا يزيد شيئًا من لوازم الحجر علي لاني او اطلقتم سبيلي ما استطعت المود وحدي فاتركوني محلول الوثاق كواحد من رجلك الهي استطيع خدمة كم فزاد شفيق كرامة في عيني المتمهدي فأمر بهض من في حضرته ان يذهب به الى حجرة يحفظه بها تحت الحجر فخرج شفيق ينفض غبار الموت عن وجهه وقعد يندب سوء حظه ويالمن ذاك الخائن الذي خانه والقاه في هذا الضيق

فساروا بهِ الى حجرة ينام فيها بعد ان جاؤه بالطعماء فتناول العشاء ثم تركوه سيفي الحجرة وقد اظامت الدنيا فجلس على الارض وافكاره نتقاذفه كخشبة نتقاذفها الامواج واخذ يتأمل في ما مر به من الاخطار وما لا يزال بحشاه وخطرت على باله فدوى فحفق قلبه وجلاً عليها لنلاً تمزن على طول غيبته واشتد به الشوق حتى بكى واراد ان يخرج الصورة لمشاهدتها وأكنه علم اله في ظامة وخراجها

عبث ولكنه مع ذلك اخرجها واخذ يقبلها ويبكي ويخاطب نفسه كل ذلك الليل نادباً سوء حظه وطالباً الى الله تعالى ان يخفف حزن والديه وخطيبته

### -65200

# الفصل السادس والاربعون ﴿ قادم غير منتظر ﴾

وفيا هو في ذلك وقد مضى معظم الليل سمع وقع اقدام عند باب، الحجرة وصوتاً منحفضاً يقول لا تخف يا اخي ولا تجزع فاقشعر بدن شفيق واسرع الى اخفاء الصورة وقال من انت قال اني انا صديق لك لا تخف فامل شفيق من ذلك خيراً فسكت برهة واذا بذلك الرجل قد دخل بعد ان اشعل قطعة خشب ووضعها في منتصف الحجرة ليستضيء بها فتأمل الرجل فاذا به اسمر البشرة ويظهر انه مصري النزعة ولكنه في لباس الدراويش فأ وجس خيفة وظهر ذلك على وجهه فابتدره الرجل بالكلام هامساً في اذنه قائلاً لا تخف يا اخي اني لست درويشاً الأحسب الظاهر ميلم انقلد هذه المرقعية وهذه العامة الا رغاً عني فطب نفساً عسى ان ينجيك الله على يدي

فقال شفيق ومن انت

قال قد كنت قبل سقوط الأبيض واحدًا من مستخدمي الحكومة فيها فالما سقطت في قبضة المهدو بين ولم ارّ بدًا من التظاهر

بدعوتهم حفظاً لحياتي فاحبوني حتى دخلت في خدمتهم فاتخذني الامير عبد الحليم كاتباً لهُ

فقال شفيق وما اسم حضرتك

قال اسمي حسن وسارع الى الخشبة المشتعلة واطفأها قائلاً ان الفلام اكتم لنا لئلاً يهتدي احد بهذا النور الينا فيعود ذلك وبالاً علينا فقال شفيق قد سمعت اليوم ان الحملة سائرة تحت قيادة اميرك فهل انت ذاهب برفقته نقال نع سنسافر بعد غد ان شاء الله ولكني لا اخفي عليك اني ذاهب رغاً عني اذ لا يسعني غير ذلك والآن يجب ان اتخذ لك وسيلة انقذك بها من الخطر لان المهدي لابد ان يأمر بقتلك اذ فلما يثق بغير الدراويش ولكني سأبذل الجهد في انقاذك ولا اريد ان اسألك عن احوال حملة هيكس باشا لاننا قد عرفنا عنها كل شيء اذ ان جواسيسنا منبثون في سائر الانجاء واخشى عرفنا عنها كل شيء اذ ان جواسيسنا منبثون في سائر الانجاء واخشى بان ترتاب في اخلاصي اذا سألتك فها لنا ولهذا الكلام ان الامر الذي ينبغي ان نسعى اليه الآن انما هو انقاذك وليس لنا الا ان نجعلك من الدراويش على دعوتهم ونسير معهم حتى يقدر لنا الفرار والعود الى بلادنا فاننا ان لم نفعل ذلك قتلنا لا محالة

فلما سمع شفيق ذلك ظهر له أن الرجل مخلص فقال له اني اصنع ما تأمرني به ِفدبرني برأيك

فقال قد أمر المهدي الامير عبد الحليم ان بقتلك قبل مغادرته ِ هذه المدينة فيدعوك في الغد لاجل ذلك ودلَّهُ على طريقة تنقذهُ من القتل ثم قال وانا سأَفعل ما يجب عليَّ لعلك تنضمُّ الى حملتنا فنسير معاً فنقترب من بلادنا لعل الله بمن علينا بالفرج

فتنهد شفيق وقال آه والله ان الموت لا يخيفني ولكني اضن بحياتي من اجل من هم احب الي منها ولكن اخبرني هل في هذه المدينة احد غيرك من المصرين

قال فيها كثيرون واكثرهم من رجال الحامية الذين اصيبوا بمثل ما اصبت فانضموا الى المهدو بين وفيها ايضاً رجل افرنجي يقال له الاب بونومي كان راهب دير في جبل دلن من جبال نوبيا جنوبي كردوفان في جملة رهبان وراهبات فحاصرهم امراء المهدي حتى استولوا على مكانهم وجيء بهذا الى هنا وهو لا يزال تحت الحجر وهناك غيره كثيرون ممن كانوا في نعمة وتراهم الآن في ذل بجبت النفوس فتأوه شفيق وكاد بيأس لكنه تجلد وقال في نفسه ان الرجل من احتمل المشاق والاخطار ولله الامر ينعل ما يشاء

## الفصل السابع وألار بعون ﴿ النجاة من الموت ﴾

و بمد ان قضوا مدة في الحديث قال حسن ها اني ذاهب الى المعسكر فافعل كما قات لك قال حسناً فخرج حسن ولبث شفيق حتى كان الفجر فنهض جاعادً المرقعية عليه (وكان حسن قد اعطاهُ اياها)

وجعل العامة على رأسه وجلس والسبعة في يدم يتلو هذه الآية تكرارًا وهي « لا إِله الله الله محمد رسول الله والامام المهدي خليفة رسول الله » فلما اشرقت الشمس قام الناس للصلاة ثم جاء درويش يدعو شفيقاً لمخاطبة الامير عبد الحليم

اما ماكان من امرحسن فانه بعد ان دبرالوسيلة سار الى مخدعه ولم يعلم احد وبكر في الغد الى منزل الامير عبد الحليم كجاري العادة لكنه اظهر الاضطراب والقلق

فلما رآهُ الامير عبد الحليم قال له ما بالك يا حسن مضطرب البال قال قد رأيت حلماً هذه الليلة اقلقني ولا اعلم تفسيره قال قل وما هو

قال «حامت ایها الامیر ای حسنت فی حضرتك فجاء که شیخ متسربل بلباس الدراویش كبیر السن عظیم الهیبة واسع اللهیة فحالما رأیناه سقطنا علی وجوهنا فقال لك لا تخف یا عبد الحلیم ای الشیخ البصیر ولم آت لأدعو کم الی المهدویة ولکنی جئت لأدعو رجلاً حلّ بینكم لعلکم تؤانسون منه نفعاً فلما قال ذلك رفعت وجهی لعلی اراه فشعرت کمان الشمس تلمع امام عینی فلم ار شیئاً وللحال استیقظت مذعوراً » فقال عبد الحلیم كرم الله وجه الشیخ البصیر انه جد مولانا الامام المهدی وکثیرا ما بترایی له ویخاطبه فلا تخف انه حلم لیس فیه شر من المهدی وکثیرا ما برایال فسار لیأتی بشفیق فلما حضر بین یدیه عجب لما شاهد من لبسه المرقعیة والعامة المهدویة وهو یکرد تلك الآیة

فلما وقف بين يديه خاطبه قائلاً ما الذي البسك هذه الثياب الاتعلم انك اذا لبستها انما تكون قد دنستها لانها الباس كرام الرجال الاثقياء

فقال شفيق مشيرًا بيده إلى السماء اني لم البس هذه الثياب الا بامر من لم ار بدًا من طاعنه فقال ومن امرك بذلك قال قد وأيت باسيدي حلماً سرّني كثيرًا وذلك اني رأيت رجلاً عظيم الهيبة كبير السنّ عريض اللحية جاءني وفي يده هذه المرقعية وقال لي « انك لم تأت هذه الديار الالتكسب آخرتك وتصلح دنياك فقم الى دعوة الامام المهدي خليفة رسول الله » ثم علمني آية واوصاني ان اتلوها تكرارًا وهي «لا إله الله الله الله عمد رسول الله والامام المهدي خليفة رسول الله » فحفظتها ولكني سألت الشيخ عن اسمه فلم يشأ ان ينبئني به ولكنه قال «اني مصدر الهدى والصلاح لكل المؤمنين »

ثم رأيت كأن الشمس خارجة من باب الحجرة ولما استيقظت رأيت هذه المرقعية وهذه العامة بجانبي فآمنت بصحة ما قبل لي فلبستها ولبثت أكرر الشهادة السابق ذكرها حتى جاءني رسول الامير فجئت معه اليك

فعجب الامير عبد الحايم لذلك الاتفاق واستنتج من اتفاق الحلمين انها صحيحان وبعث الى المهدي بذلك فقال انه ممرف الخارهم الله للدعوتنا فلا نقتلوه بل ولُّوه منصباً يليق بعلمه ومعارفه

فلما جاء الامر الى عبد الحليم بطلب ذلك سأَل كاتبه حسناً ان يجن الرجل ويرى ما اذا كان فيه منفعة فاخللي به وامتحنه وبلغ الامير انه عيرف الكتابة والرطانة بالسان الاجنبي فأمر ان يضم الى كاتبه ويرافقه في الحملة

## الفصل الثامن والاربعون ﴿ حملة هيكس باشا ﴾

فابس شفيق ما بقي من ملابس الدراويش وانضم الى معسكر عبد الحليم وكان ذلك غاية ما يريد لانه استأنس بحسن وتوسم فيه الخير وفي اليوم التالي سارت الحملة بجالها وخيولها وسار فيها حسن وشفيق وقد عجب شفيق لقلة انتظام ذلك الجيش وعلى كل درويش منهم جلد خروف (فرو) يستخدمه المجلوس والركوع والرقاد وما زالت الحملة حتى وصلت ابو جوي وهناك التقوا بجيش هيكس باشا وكان ذلك الجيش هناك يجمع اليه بعض القبائل البدوية تعزيزا له اما هيكس ورجاله فلم يعلموا بجيش عبد الحليم

فلها علم شفيق بذلك صار قلبه يخفق ونفسه تحدثه بالفرار الى معسكر هيكس ولكنه لم يكن يستطيع ذلك ابعد المسافة اما عبد الحليم فانه انفذ حسنا يستغير المهدي في الحرب فاجابه ان لا يفعل ولكنه امره ان يتبع تلك الحملة في خور ابي حبل الى بعيرة الرهد وهناك تصله الاوامر النهائية

وكان هيكس مذ فارقه شفيق قد جاء الدويم وهناك تفاوض

هو وعلاء الدين باشا رفيقه من بالحملة في اي الطريقين يتخذان طريق خور ابي حبل ام طريق بارا فكان من رأي علاء الدين اتخاذ طريق الحنور لانها كثيرة المياء وان كانت بعيدة الشقة فسارت الحملة حتى جاءت نورابي اول الخور في ٨ اكتوبر حيث كان موعد الالتقاء بشفيق فانتظر هيكس رؤيتهُ فلم يظفر به ِ فظنه ُ اصيب بسوء فاغناظ ولكنه ُ لم يملم احدًا بذلك وسارت الحملة من نورابي الى جلبن هار فى الخور ايضاً وأكنهم علموا هناك ان جنود المتمهدي نتعقبهم فندموا على قطع خط الرجعة بينهم وبين الدويم ولكنهم ما زالوا سائرين وثقتهم في الحياة نقل يوماً بعد يوم لانهم رأوا انفسهم محاطين بالعدو من كل ناحية وزد على ذاك النفور الذي وقع بين القائدين هيكس وعلاء الدين وما ز'لوا بين حل وترحال حتى القوا عصى انتسيار في بحيرة الرهد المتقدم ذكرها فابتنوا زريبة وتحصنوا هناك واخذوا يتفاوضون في امرالجهة التي يسيرون منها الى الأبيُّض لان الحور هناك ينفصل الى فرعين فرع يتصل بمحلة البركة وفرع يتصل بمحلة كشجيل وهذه الثانية اقرب الى الأبيض فبقيت الحملة في رهد ستة ايام وشاهدوا في اليوم الخامس بعضاً من العربان على الجهة الاخرى من البحيرة فظن علاة الدين انهم الرجال الذين جمعهم الشيخان اللذان كان قد ارملها لجمع النجدة من الجوار فشد منديلاً الى عصا وجعل يلوّح لم بالمجيء اما هم فلم يبالوا بل ملاّ وا قربهم ماء وعادوا فبعث هيكس في اترهم خيالة فعادوا وأخبروا انهم رأوا عدد اكبيرًا من العدو معسكرين بين الشجر وبعد ستة ايام سارت

الحملة قاصدة البركة فوصلت الى محل على مسافة ٨ اميال من الوبا ومن هناك بعث هيكس جاسوساً الى الابيض يستطلع قوة المتمهدي وفي اليوم التالي ساروا الى الوبا وفيهاكثير من الماء فبقوا هناك حتى يرجع الجاسوس وارسلوا جاسوساً آخر ليستطلع احوال البركة ولم يمض اربعة ايام حتى عاد الجاسوس من الأبيض ومعه كتاب من المهدى لقوَّاد الحملة يدعوهم فيه ِ الى دعوته و بعد قايل جاءًهم الجاسوس الآخر واخبر أن العدو جاء جهة البركة لملاقاة جيش هيكس فوقع هيكس في حيرة وفاوض خبراءه عن افضل السبل للمسير الى الابيض بحيث لا يلتقون بالدراويش في البركة فاجمع الرأي على ان تكون طريقهم على كشجيل وانما اختافوا في ما اذاكان الافضل ان يعودوا الى رهد ومنها في الحنور الى كشجيل او يسيروا مخلصرين الطربق في الصحراء الى كشجيل تاركين البركة على يـارهم وعزموا اخيراً ان يسيروا على الطرىق المختصر على أن يأخذوا معهم مايكفيهم من المُ المومين

## الفصل التاسع والاربعون ﴿ مذبحة هيكس وجيشه ِ ﴾

فسارت الحملة في ٣ تشرين الثاني ( نوفمبر ) يوم السبت قاصلاة كشجيل و بعد مسيرة عشرة اميال في غابات غبياء وقفوا وقد وقع الرعب في قاوبهم خوفاً من الن يكونوا قد تاهوا عن الطريق وكمان الخبراء معهم يرسفون بالقيود خوفاً من فرارهم وفي اليوم التالي ( الاحد ) ساروا قاصدين غابة شيكان بين البركة وكشجيل

وفي تلك الغابة كانت جنود ابو عنجر واما المتمدي فكان ومعه بقصد هيكس المدير الى كشجيل فسار لملاقاته في طريقه الى شيكان ومعه الحلفاة الثلاثة وود النجوي وغيرهم وكان عالمًا انه لا بد له من المرور في تلك الطريق واما شفيق فكان لا يزل في جيش عبد الحليم يتتبعون خطوات الحملة وقد ايقن بسقوطها وتحتق ان فوزها لم يعد ممكناً لما علمه من استعداد المهدبين ولكنه كان ينتظر فرصة يمكنه بها افادة هيكس باشا بشيء وكان قابه يكاد ينفطر عند ما يتصور الخطر الذي احدق بتلك الحملة المنكودة الحط وفيها نحو ١١ الفاً من الرجال قد ساقتهم الاقدار الى حنفهم ليكونوا طع ما للوحوش في تلك البيداء

فله اهيأ المتمهدي جنده على هذه الطريقة جمع أمراء أيباغهم الاوامر الاخيرة فاجتمعوا للصلاة فولوا وجوههم البيت الحرام ووقف المتمهدي فيهم وقفة الامام وبدأ بالتكبير والفساتحة ثم قل رافعا بصره الى السماء « اللَّهم لا عيش الا في دارك ولا نعيم الآ في لقائك ولا خير في غيرك ولا نصر الا من عندك بك الحياة وبك المات وبك التقلبات واليك المصير » وكان الجميع يرددون ذاك بعده بالخشوع والوقار ولما انقضت الصلاة استل سيفه بده وقل « الله أكبر لا تخافوا ان النصر اذا »

اما شَفَيق فاخذ يفكر فيها ذا يجب ان يفعل ولما لم يرَ حيلة قال في

نفسه إذا استطعت فاني احمي هيكس من القتل وفي يوم الاحد المشار اليه وصل مربع هيكس الى غابة شيكان في البرّ بين البركة وكشجيل فهيم عليه المخنبئون في تلك الغابة فانكسر المربع باقل من لمح البصر ثم هيم المتمدي برجاله من الجهة الاخرى وجاء عبد الحليم من الوراء والقم الفريقان يقنتلان بالسلاح الابيض وكان المصريون لوهاتهم يطعنون بعضهم بعضاً فأراد شفيق ان يسير الى هيكس لعله يستطبع اغاثته فلم يدركه الا مقتولاً بسيف الخليفة محمد الشريف فقتلت حملة هيكس برمتها الا معتولاً من العرب فإيقتل الا خمس ثه

## القصل اکخمسورن ﴿ بيمة ٍ₩

من بقي حياً من رجال هيكس فصاحو يستعينون الدراويش
 لكي يكفوا عن قتلهم قصدر امر محمد حمد بالقبض عليهم احياء فقبض
 على أكثرهم وقيدوا موثقين الى معسكر المتمدي

وكان المتمدي وقواده في فرح لا مزيد عليه من المتصر وكان الدراويش مشتغلين بالغدئم اما شفيق فكان يطوف بين الفتلى فاذا بالحبث متراكة اللالا والدماء جارية عهراً فمر بجتة هيكس ملتى سريعاً بحربة اصابته في صدره وشعد علاء الدبن الله في متل ذاك وشاهد كثيرين غير هؤلاء عرفهم مذ كان رفقه المك الحلة فكانه قلبه أ

ينفطر لتلك المناظر حتى كاد يبكي ولكنه تجلد خوف الفضيعة وفيا هو في ذلك رأى الناس يهرولون الى مكان المتمهدي فسار في اثرهم واذا بالاسرى الذين قبض عليهم قد اوقفوهم في بقعة من الارض موثقين وعلى وجوهم علامات الشقاء والتعب والجوع والعطش فسأل عا دعاهم الى ذلك فقيل له انهم سلموا انفسهم واحبوا مبايعة المهدي فوقف شفيق ليسمع المبايعة فاذا بمجمد احمد قد انتصب بثيابه المعلومة فجيء له بالفرو ليسمع عليه فصلى صلاة النصر وصلى كل من معه ثم وقف احد المحلا عليه فصلى صلاة المبايعة وهم يرددونها بعده حانين روثوسهم الجلالا لها وهي

« بسم الله الرّحمٰن الرّحيم بايعنا الله ورسوله ُ ومهديه بعنا ارواحنا واموالنا وعيالنا في سبيل الله فلا نهرب من الجهاد ولا نزني ولا نسرق ولا نشرب الحمر ولا نعصيه في معروف »

وبعد قليل اخذ الامراء والمقدمون يبتمون بجمع الغنائم الى ما بين ايدي التمهدي فأمر خلفاء أن بأخذوا خمسها له ويفر قواما بقي على الامراء والمقدمين حسب المعناد وكان في تلك الحملة من الغنائم ما لا يحصى عدده من الثياب والدراهم والاسلحة والمدافع اما الاسلحة والمدافع فسيقت على حدة لبيت المال

و بعد الاستراحة عاد الجميع غانم ن فائزين قاصدين الأبيّض وقد غادروا جثث هؤلاء المنكودي الحظ ماقاة على الرمال وبين الاشجار نتخاطفها الغربان فسجان من جعل لكل نفس اجلاً ولكل اجل سبباً

فلما وصلت الحملة الى الأُبيّض ضربت لهم المدافع مائة ضربة وضربة احنفالاً بالنصر ودخلوا الأُبيّض باحنفال عظيم

# الفصل اكتادي واكنهسون ﴿ متى ياكرام الحيّ عبني تراكم ﴾

ومكث شفيق في الأبيض بعد ذلك مدة يترقب فرصة ليعود الى الخرطوم ولكنه لم يكن يستطيع الفرار بنفسه لانه لا يعرف الطريق فضلاً عن انه لا يأمن غائلة انصار المتمدي اذا استطاعوا امره فليث يترقب الفرص وقلبه كلاينفك مشتغلا بوالدبه وحبيبته وقد اوجس عليها خوفآ من أن تيأس من مجيئه ِ نتقع في القنوط ويقودها ذلك الى السقام والضعف فكان كلما فكرفي ذلك يخرج صورة فدوى في خلوة ويتأملها و يطلق لدموعه ِ العنان حتى يشفى غليله ُ ثم يعود و يفكر في وسيلة لنجاته ِ من تلك الاسقاع والعود الى الديار المصرية او على الاقل لارسال كتاب يبشر أهله ببقائم في قيد الحياة غير ان كل هذه كانت من غير المكنات لديه ِ لانه ُ وحيد ولا معين لديه ِ الا حسن الذي كان يجمعم به ِ احياناً فيتحادثان في شؤون كثيرة اخصها تدبير الوسائل للخروج من ذلك السجن فكان شفيق لا يظهر مالاً من تلك الحال خيفة ان ينسب اليه الجبن او ضعف العزيمة ولكن قلبه كثيرًا ما حدثه الفرار ولولا الخوف على حياته ِ ما صبر عنه ُ يوماً

وكان يترقب ورود جوانديس المتمهدي ليطلع منهم على حركات الحكومة المصرية ومقاصدها ثلقاء هذا المتمهدي عسى ان يسمم خبرًا مؤذناً بقرب نجاته من تلك المعيشة والاقترب من منى فؤاده ولم يكن لهُ معزَّ الا صورة فدوى فأذا اشتد به الفرام يخرجها ويتأملها ويقبلها ويندب سوء حظهِ ويندم على ما قدادهُ اليهِ العلى من المخاطرة التي كان يخشى ان لا تكون محمودة العواقب ولا سيما عند ماكان يسمع باتساع سلطة المتمدي والمشار نفوذه في الاقطار السودانية فلم ينض بعض سنة ١٨٨٤ حتى اصبح معظم السودان على دعوته يقومون لقيامه ويقعدون لقعوده فسلمت له مديريات دارفور وكوردوفان وبربر وبحر الغزال وغيرها ولم يق من السودان في حوزة الحكومة الا بعض المدن التي فيها الحامية المصرية كالخرطوم وسنار وكسلا وسواكن وبعض المدن في خط الاستواء على ان تلك الحصون لم يكن يرجى لها الفوز ومما زاد اضطراب شفيق انه مم من اخبار الجواسيس ان الحكومة الانكليزية أشارت على الحكومة المصرية ان تخلى السودان وتسعب حاميتها منها فتيةن اليأس من العود الى مصر لان الحكومة اذا فازت باسترجاع جنودها فلا تصل يدها الى الأبيض لعدم وجود الحامية فيها فاخذ يندب سوة حظه ِ و يأسف على ما ساقه ً الى تلك الحالة وقد كان في غني عنها ـ فني صباح يوم من ايام سنة ١٨٨٤ رأى سفي منامه فدوى وقد شفها السقام على بعده حتى اشرفت على الموت فاستيقظ باكياً نائعاً فتناول الصورة من جيبه واخذ يقبلها ويبكي بكاء مرًا حتى كاد يغمى

عليه وهو يشعر بما تحملته تلك المسكينة من الهموم والاحزان من اجله ولم يمن يستطيع التمادي في ظهار ما تكنه عواطنه خوفا من انكشاف امره فاشتد به الحزر في ذلك الصباح حتى خاف على نفسه فضم الصورة الى صدره وجعل يندبها ويودع الحياة والآمال وانقلب حتى بلل ثيابه بالدموع وفيا هو في ذلك سمع وقع المدام خارج الحجرة فذعر وحاول اخناء الصورة وكظم ما به والتفت الى البب فاذا بصديقه حسن قادم اليه وعلى وجهه امارات السرور فاستبشر به وبادر اليه صارخاً ما وراك ياحسن قال ابشر بقرب الفرج يا عزيزي وانت ما بالك في هذه الحال من الكدر

فاخذ شفيق يلفق له اسبابًا اخفاء لحبه فدوى فقال اني مفارق في القاهرة اهلي وصحبي وانا اعلم انهم يئسوا من حياتي واعلم ايضاً ان ذلك اليأس قد يقوده الى ما لا تحدد عقباه ثم تجددت احزانه وخنقته العبرات فاخذ يبكي وينتحب فقال له حسن خفف عنك يا عزيزي فان الفرج قد قرب باذن الله

الفصل الثاني واكخمسون ﴿ غوردون والمتمهدي ﴾

فقل شفيق وماذا عسى ان يكون ذلك الفرج ونحن بعيدون عن نظر الحكومة ودون الوصول الينا خرط القتاد قال حسن تمهل يا اخي ليس على الله امر عسير فها ان الحكومة الانكليزية قد قررت ارسال غوردون باشا الى هذه الديار لاخماد الثورة وتلافي الاحوال وانا واثق انه يفوز باذن الله

فقال شفيق ومن قال لك ذلك وكيف وصلتك هذه الاخبار فتبسم حسن قائلاً اتظن المهدي غافلاً عن استطلاع احوال عدو م فان له في نفس القطر المصري بل في القاهرة جواسيس وارصادًا من اعيان القوم يبعثون اليه ِ بالكتب والاخبار عن كل احوال البلاد ففي مساء امس وصلنا رسول بكتاب من احد اعيان الصعيد ينبي بعزم الحكومة الانكليزية على ارسال غوردون باشا بلا جيش لتدبيرهذه المسألة فقال شفيق كيف يمكن تلافي الاحوال وقد آمن بالمهدي اهل السودان كافة وهو لا يقبل امرًا الآ اذا منح مطالبه ونيل تلك المطالب يقضي بزوال السلطة المصرية فان الرجل طامع بكرسي مصر بل بكرسي الاستانة وان شئت فقل انه لا يقنع الا بفتح العالم ولا سيما بعد ان ساعدته أ التقادير في عدة وقائع ولا يخفى عليك ان ما حل بجيش هيكس المنكود الحظ لم يكن الاتنشيطاً لمشروع هذا المتمديلانه صرح في منشوراته الى اتباعه مرارًا ان من علامات المهدوية عدا الحال الذي على خدم ان النصر يرافقهُ حيثًا توجه وان علماً ابيض يتقدمهُ حيثًا سار لجهاد وهو الضامن لهُ الفوز وقد رأيت ان جميع حروبهِ مع الجنود المصرية جاءت بنتائج أبدت دعواه ُ فاذا راجعت تاريخ ظهوره منذكان فقيهاً يعلم الناس الصلاة والعبادة في جزيرة أباكسائر الفقها عُرحتي بلغ نفوذهُ هذا المبلغ وانتشرت سطوته في سائر اقطار السودان رأيت ان التقادير كانت تساعده وتوفق مساعيه تأبيدًا لدعوته فاذا كانت الحكومة لم نقدر على تلافي هذه المسألة عند اول دعوته في جزيرة ابا وهو وحيد ليس حوله الا بعض طابة العمالة العمالة العمالة العمالة العمالة العمالة المعاملة المعا

فقال حسن لا انكر عليك يا اخي ان استفعال امر هذا الرجل انما كان لاستخفاف الحكومة المصرية بهِ من اول الامر فلما ظهر بدعوتهِ في جزيرة ابا بعثت اليهِ حَكدارية الخرطوم نفرًا من العلماء يأتون بهِ الى الخرطوم فاصابهم ما اصابهم من الاهانة فعادوا خاسرين ولم يكن ذلك ليفهم الحكومة ما يخشى من عواقب هذه الجراءة فبعثت اليه نفرًا قليلاً من الجند فقتل معظمهم وعادوا خاسرين وكانت المحكومة بذلك مستخفة بهِ واما هو فقام لدى عموم اهل السودان بدعوة الدين متظاهرًا بان قصده الوحيد انما هو تشييد الديانة الاسلامية لانها على زعمه قد أهملت بعد وفاة الصحابة وكان يمثل لهم ما حاق بهم من الاستبداد وينسب ذلك الى اهالهم العبادة والصلوات فرأوا في ذلك اخلاصاً ونقوى فتاقت نفوسهم اليهِ ثم لما رأُوا ماكان من فوزه على اوامر الحكومة ازدادوا ثقة به وبدعوتهِ حتى آل الامر الى ما ترى من الاستفعال وهذا امر لاانكرهُ عليك ولكن لا يخفى عليك ان غوردون باشا لا يقل اعنبارًا في عيون اهل السودان عن المهدي لانه تولى حكمدارية السودان مرة واظهر من العدل والحنو والرأفة واللطف والدعة ما حبب الناس اليه حباً يقرب من العبادة فهو الذي حررهم من الاسترقاق فمنع بيع الرقيق وبين لهم المساواة بن بني الانسان فانا اثق انه اذا جاء الآن فلا يعجز عن تلافي مساًلة المهدي بوجه من الوجوه

فُ نَعْضَ شَفَيقَ رأْسُهُ وقال آهَ يا اخي انك ذكرتني في حديثك هذا بمسألة عرابي وحزبهِ فان قيام هؤلاء الاجنادكان على طريقة تشبه قيام المهدي نقريباً لان منح الحرية لجماعة قبل اوانها تضربهم ضرَّرا لا يأتي بهِ الاسترقاق · واعلم ان غوردون باشا فد اوجب بتحرير هؤلاء السودانهين استعبادهُ لهم واستفحال امرهم كما ترى ولا اظنهُ اذا جاءَهم الآن يؤثر فيهم شيئًا بعد ان بايعوا محمد احمد مبايعة مقرونة بالقسم العظيم على الطاعة والجهاد ورأوا من صدق انبائه في المحروب ما ايد الدعوة ولا سما وانه ُقد استحوذ على عدة من القواد الاشداء مثل ولد النجومي وابي عنجر وابي جرجه وخلفائه ولدالحاو وعبدالله التعائشي ومحمدالشريف وقائده عثمان دقنا الذي اتى المعجزات بحروبه في السودان الشرقي وغير هؤلاء من القواد العظام فاذا كنت آملًا ان تعود الى وطنك بمساعي غوردون باشا فلا اظنك تنال مراماً على اني لأعجب غاية العجب من ارسال هذا الرجل وحده في هذه المهمة التي قصرت دون حاما الجيوش الجائشة اتعجز الحكومة المصرية عن قهر هذا 'لرجل بالسيف على يد جند منظم مخاص لحكومته لا كجيش هيكس باشا الذي كان معظمه من لجيوش العرابية

قال حسن لا اظنها تعجز عن ذلك ولكنها لا تستطيعان تفعل غير ما تشير به دولة انكلترا فانها هي التي اشارت عليها باخلاء السودان وارجاع الحامية من الخرطوم وغيرها ولما لم توافقها الوزارة المصرية اصرّت على وجوب الاخلاء فاستعفت الوزارة الشريفية وانعقدت الوزارة النوبارية وهي التي صادقت على اخلاء السودان فانفذت انكلترا غوردون باشا كي يرجع الحاميات ويعيد السودان الى حكامه الاصلبين الذين كانوا قبلما فتحه محمد على باشا

فقال شفيق هُب كل ذلك صحيماً فما الذي يترتب عايه ِ من النفع لنا اذا كان غوردون آتياً لاسترجاع الحاميات فليس هذا حاميات لاسترجاعنا معها

فقال حسن اتكل على الله واليوم خمرٌ وغدا امرٌ قال شفيق انا لم اتكل على سواهُ في كل اعالي وهو لا بترك عثرة في طريق المتكل عليهِ

## الفصل الثالث واكنسون ﴿ انتاجاة ﴾

و بعد هذا الحديث عاد حسن الى بيته وعاد شفبق الى هواجسهِ و بلبالهِ وهو غير آمل لقاء حبيبته ِ فأخرح الصورة وجعل يتأمل فيها ويخاطبها وعيناه تذرفان الدموع قائله « هل انت راجية بقائب يا منية

فؤادي اتعلمين إلى الاازال في قيد الحياة ام تظنين الى قتلت في من قتل الا اظن الا انك قد يئست من لقائي فبالله من في بمن يوصل اليك الي الزال حيًا خوفاً من ان تلقي بنفسك الى مهاوي الاحزان التي تضرُّ بهذا الجسم السماوي اللطيف» ثم سكت برهة لا يتحرك وقال «ومن ينبئني انكِ في قيد الحياة وانكِ لا تزالين على عهدي بهود الي واثق بصدق عهودك وكفي دليلاً ما فعلت بعزيز الذي نكث بمهود الصداقة واراد اخذك مني ولكن يا ترى ما الفرق بين تلك المرَّة وهذه ألعلَّ اليأس من حياتي يغير شيئاً من محبتك لي اما اذا كنت ساً قضي نحبي في هذه الديار فا ودُّ ان تسليني ونتعلقي بمن يستطيع القيام بخدمتك في هذه الماث ذلك قبل المات اتوسد الثرى ولا اخشى عليك بأساً ولا دركاً

واما انتما ايها الوالدان اللذان ربياني منذ كنت طذلاً حتى دببت وشببت وانتما لا تعرفان موضعاً لآمالكا الآ في اهذه غاية آمالكا الا اشك انكما استعظمتها المصاب في فمن لي بمن يخبركا اني لا ازال حيّا ارجو العود اليكما لعلي استطيع القيام بمكافأ تكما على المشاق التي كابدتهاها وتكابدانها من اجلي آه يا والدتي الحنون كفي تسكبين الدموع علي اني لا ازال حيّا واذا سكبت الدموع دما لم يلمك احد لانك تبكين ولدك وفلذة كبدك الذي قضيت افضل سني عمرك سيف تربيته وتهذيبه وآمالك محدقة به إذا غاب عنك لحظة اضطرب قلبك خوفاً عليه الن ليلة فتح العظيم من هذا السفر الطويل بالله يا أمّاه كفكفي الدمع

اني لاازال حياً ولكن آه من يضمن لي الحياة حتى اراكا اما اذا حبطت آمالكما واراد الله ان لا اعود اليكما فالبسا الحداد وحلاً الشعور واقرعا الصدور واندباني ما بقى لكما بقية من الحياة

اما انا فلولاكا ولولا تلك التي وهبت لها قلبي ما خشيت الموت لاني الما انا فلولاكا ولولا تلك التي وهبت لها قلبي ما خشيت الموت الألاء الما الحياة من اجلكم ولا اخاف الموت الالانه ورث لكم الشقاء والبلاء واما الميت فانه يدخل الواحة الابدية »

ثم انتبة بغنة والتفت الى ما حوله وائلاً مالك ياشفيق ولهذه المواجس انك في بلاد الحرب والقتال ولا بد لك من الصبر والجلد والحزم شأن الرجال فدع عنك هذه العواطف عسى الله ان ين عليك بالفرج وهو على كل شيء قدير »

والقى بنفسه على العنقريب يريد التوسد تسكيناً لما الم به من التعب بسبب تلك الهواجس مخفيا الصورة في مكانها

الفصل الرابع واكنسون ﴿ رسل غوردون الى المتمدي ﴾

وما لبث برهة حتى سمع صوت النقارة تضرب ضرب الاستعراض فغرج بلباس الدراويش الى ساحة خارج البلد حيث تستعرض الدراويش وهو يفكر في ما عسى ان يكون سبب ذلك الاستعراض فالتقى بحسن فسأله عن سبب ذلك فعض على شفته السفلي كأنه يقول له تمهل

سأخبرك بعد لآن فحنى قلبه وخاف ان يكون في الامر ما يخشى منه ولم يصدق ساعة المضى الاستعراص وعادت الجيوس الى اماكنها وكذلك الامراء واما حسن فسار بجانب شفيق حتى اذا تعيا عن الجمع قال حسن الم تشاهد الرحل الدي جاءنا اليوم بلباس غير لباس الدراويش قال لقد رأيته محاطاً بالخفراء فظننته اسيرًا جيء به لبعض الاستعلامات قال حسن انه ليس اسيرًا وانما هو رسول من غوردون باشا من الخرطوم فقال شفيق متلهفاً وهل جاء غوردون وماذا يريد بهذه الرسالة قل حسن انه بعث بقول للمهدي انه جاء لا بقاذ المسلمين وفنح طريق الحج الى الميت الحرام مظهرًا رغبته في توطيد دعائم السلم والوصول الى المصالحة مع المهدي طاب اليه الن يطاق الذين في حوزته من النصارى والمسلمين من رعايا الحكومة وقد اعطه مقابل ذلك ان يكون مديرًا على كردوفان

فقال تنفيق وهل تظل المهدي يجيبه الى طلبه

قال يا حبدا فاسا تسير في جملة المطلقي السراح ولكمي لا اطنه يقبل مدان اتسع بطاق سطوته وبقوذه ولذلك رأيته قد امر بالاستعراض ليبين للرسور قوّته ايهاماً اله

وقال تنفيق لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم وما تكون العاقبة في رأيك قال اطنها بل ارجح انها وخيمة على المصربير اذ ليس اقل سياسة وتدبيرا من ارسال هذا الرجل وحده من اقاصي المقرب الى اواسط افر بقية أيخمد ثورة المهدي لتي جعلت السودان شعلة تون

بلغ لهيبها اناصي افريقيا حتى مس سعاعها اقطار آسيا فلا ارى الاان المهدي يرفض ذلك الطلب لانه قد ايقن بالفوز واعدد رجاله النصر والاستخفاف بالجنود المصرية بل بالحكومة المصرية لكثرة ما اصابوا من الفوز والظفر في وقاءم معهم كى علمت وزد على ذلك ان السودانهين يكرهون الجنس التركي وياقبون كل من لبس الطربوش تركيا وكانوا اذا رأوه ترتعد فرائصهم لكترة ما قاسوه من سلطتهم ولذلك تراهم الآن ناقمين عليهم لا يثنيهم عنهم سيء واذا تأملت في ما كتبه غوردون الى المتمهدي ترى انه ما يزيد طمعه بالنصر واستخفامه بعدوم فانه بعد ان اساء الى الحكومة المصرية بقتل حامياتها وسلب حقوقها بعثت على لسان غوردون توليه كوردوفان بدلاً من ان نقتص منه ولكن ذلك حكم القضاء فان الله سبحانه وتعالى قد سمع باستفعال امر هؤلاء وله الامر يفعل ما يشاء

فقال شفیق آماً لله وانا لیه ِ راجعون ننصبر الی انفد لعلنا نصیب خیراً باذن الله والله مع الصابرین

## الفصل انخامس وانخمسون

#### ﴿ ارسال الكتاب ﴾

فلما كان الصباح التالي بكر الى الصلاة والمسير الى حسن فلما رآم ابتدره السوال عا انتهت اليه ارادة المهدي في خطاب غوردون فقال حسن لقد قلت لك انه لا يقبل وهكذا جرى بل قد جرى اكثر مما قلت فان المهدي قال انه لم يقم بجهاده رغبة في الدنيا ولذلك لا يريد التسلط على كردوفان و يؤخذ من مجمل كتابه انه يطلب الى غوردون ان يعنقد بهدويته واخيرًا قال له أن النصر مقدور له وان النبي (صلعم) قال له أن كل من يقوم عليه يسقط لا محالة واصحب الكتاب بحلة الدراويش حتى اذا اقتبل غوردون الدعوة يلبس خلعنها

فقال شفيق ومتى يسافر الرَّسول قال يسافر في صباح الغد وما غرضك منه قال لا غرض لي وانما سأَلتك ذلك من باب العلم بالشيء فقال حسن اسمع لي ان اسأَلك ثانية عن غرضك بالرسول واظنك قد اعنقدت صدق نيتي فاذا اخبرتني بوطرك ربما استطيع غوثك قال شفية. آه يا اخر وتساقطت عداته عا الذي منه في كري

قال شفيق آه يا الحي وتساقطت عبراته على الرغم منه فسكت فابتدره مسلك الله بسوء فابتدره حسن بالكلام مخففاً عنه وقال لا اصابك الله بسوء يا عزيزي ما الذي يبكيك اخبرني قال «يبكيني تذكري والدي اللذين ربياني بدموعها وتركا الدنيا من اجلي فانها لا شك يحسبانني في عالم

الاموات وقد لبسا علي الحداد وقطعا الشعور وقرعا الصدور» ولم يعد يتمالك عن البكاء ثم قال «ولا تظن في جبنا اني والله صبرت صبر الرجال واحنملت فوق ما يحملون واما القلب فلا سلطان لي عايم يعد ذلك »

فقال حسن اننا جميعاً في مثل هذا المصاب يا الحي فلا تذكرني بهن تركتهم ينتحبون علي وهذا قضاء الله يفعل بخلقه ما يشاء فلك اسوة بغيرك فان في هذه البلدة كثيرين ممن اصابهم مثلما اصابك وفيهم من ترك عائلته واولاده عنصورون جوعاً ويئنون على فراقه ويبكونه ظناً منهم انه فقد وليس من يعولهم

فتنهد شفيق وقال اوّاه ياحسن اني لفي احوال تخالف احوال اولئك واني لمتيفن ان بقائي هنا مدة بغير ان يصلهم خبر مني بقضي عليهم لا محالة فاني وحيدهم وقد علقوا آمالهم بي وكنت اذا غبت عن البيت ساعة يقاقون لغيابي ويبعثون ورائي من يفتش عني فا قولك بجيئي الى هذه الديار مع حملة بادت عن آخرها ولم يصلهم مني علم ولا خبر من يوم فارقت الخرطوم ثم اراد ان يبين له اشتغال باله وقلقه على فدو الله يطاوعه ضميره ضميره أن منا باسمها وحفظاً لهدها وصوناً لسر الهوى فسكت

فقال حسن العلك تريد ان تبعث مع هذا 'ارسول رسالة الى والديك قال با حبذا ذلك فقال انه مرسم عسير جداً لان الرسول معجور عليه من يوم مجيئه ولا يباح لاحد بمخاطبته في شيء ولا ادري كيف يكننا

ارسال هذه الرسالة اليه ثم بهت مدة وقال اكتب كنابك لقد وجدت لك وسيلة لارساله

قال شفيق وكيف ذلك قال ان غوردون يطلب الى المهدي بكتابه ان يرسل اليه مع ناقل رسالته بعضاً من رسله ايرسل جوابه معم اذا اقتضى الامر اجابته وهو لاء قد تعينوا للذهاب وهم من رجال الامير عبد الحليم ولي بهم معرفة تامة فاصبر قليلاً حتى اعود فابرم اتفاقاً مع احدهم ثم البيء اليك فآخذ كتابك واسلمه اليه حتى يسلمه الى رسول غوردون حال خروجهم من الأبيض فقال شفيق هل انت واثق بنجاح مسعاك قال نم فقال شفيق فانا اذا سأهي هذه الرسالة ريتما تعود قال حسنا ولكن لا يبرح من بالك انه يجب عليك ان تخنصر الكتاب ما امكن وتطويه بحيث يستطيع الرسول حمله في اثناء ثوبه او في طبقات نعاله اخفاء له فاحذر ان يكون اكبر من قطعة ورق بقدر نصف الكف فخرج حسن وجلس شفيق يكتب الى والده يقول

«سيدي الوالدين · اكتب اليكا من الأبيض حيث قدّر لي ان اكون في عداد الدراويش في أمن وسلام لولا البعد عنكم ولا ادري متى يتاح لي الرجوع فطيبوا قلباً حتى يأتي الله بالفرج واكتبوا لي عا انتم فيه وسلوا الكتاب الى ناقل هذا ليأتي به إلي والسلام » من ولدكما

شفيق

ثم فكر في امر فدوى وكيف يكتب اليها وهو لايعلم ما اذا كان والدهُ لم يعلم بعد ان يأول والدهُ لم يعلم بعد ان يأول

ذلك الى ما لا تحمد عقباه فنكر هنيهة فلاح له ان والده وان يكن غير راض عن فدوى لا يهتم باً مرها لاشتغاله بالفرح عند علمه ببقاء ولده حيّا بعدان يئس من حياته فكتب تحت ذلك الكتاب حاشية يقول فيها « يا والدتي قولي لفدوى اذا كانت ترى في حفظ العهد سعادة كا ارى انا فلتبق عليه لاني باق ما بقي لي من الحياة بقية الما اذا كانت ترى فيه شقاء فاني اليع لها حل ذلك العقد خوفاً على ذلك المزاج اللطيف من معاناة الشقاء « اقول ذلك وجميع فرائصي ترتعد لاني اغار عليها حتى من خيالها فاقت الورقة فاعذريني »

ولم ينته من هذا الكتاب الأوقد بلّل ثيابه بالدموع فطواه حتى صار بقطع نصف الريال وعنونه ولما جاء حسن دنعه اليه واوصاه ان يأخذ الرسول هذا الكتاب الى القاهرة وسلم اليه عشرين ريالاً نفقة الطريق على ان ينقده اجرته كاملة حالما يأتي بالجواب وان يسأل عن ابيه في قنصلاتو انكلترا لان شفيقاً كان يحسب ان والديه عادا الى مصر واذا لم يجد وانده فايأخذ اكتاب الى بيت فلان باشا والد فدوى)

فاخذ حسن الكتاب وسلمة لى الرسول واوصاة ان يجعل طريقة أذا استطاع على درب الاربعين الذي ير بصحراء ليبيا على واحتي ساير والحارجة الى اسيوط ثم عاد واخبر شفيقاً بذك فسر وجلس ينتظر ورود الجواب على انه لم يكن ينتظر الحصول عليه قبل مرور اراعة أشهر من يومر ذهابه فانتركه ينتظر ورود الجواب وانرجع الى والدي شفيق وفدوى

## الفصل السادس واكخبسون

### ﴿ والدا شفيق ﴾

اما والدا شفيق فانهما ما زالا يزيدان حزناً وشقاء حتى كرها الاقامة في القطر المصري وكانت سعدى قد اغفلت امر فدوى ولم تطلع زوجها على شئ من امرها واكنهاكانت تسترقب الفرص لمشاهدتها فاذا اجتمعت بها في خاوة نتشاكيان الاحزان وتبكيان وتندبان شفيقاً اما ابرهيم فكان يزداد كرهاً للسكن في القطر المصري ففي ليلة من ليالي سنة ١٨٨٤ كانت سعدى جالسة في غرفتها فدخل زوجها وبيده صحيفة لسارف الحال كان يطالع فيها في غرفته وعلى وجهه بعض الانبساط مع ما كان فيه من شدة الحزن فاستغربت سعدى ذلك منه فنهضت لمقابلته وهي تنتظر ما يقول فابتدرها هو بالحديث قائلًا الله قرب الوقت الذي يباح لي فيه ِ ان اطلعك على ذلك السرّ اذ قد مات الامير عبد القادر الجزائري ولم يعد على وقيب فتعجبت لقوله اذ لم تفهم مراده الامير عبد القادر الجزائري واشتاقت الى سماع ذلك بكليتها فقال لها هاتي لي ذلك الكتاب فمضت لتأتيه به فلم تجده ْ فافتقدته في كل مكان ظنت انها وضعنه ْ فيه ِ فلم نقف له ْ على اثر فاشتغل بالها وادرك زوجها منها ذلك فسألها فقالت انها اضاعت الكتاب فرفس الارض برجليه قائلاً اضعنه وفيه كل أسراري فقالت لا ادري ما الذي اضاعه ُ ولعلي وضعنه في مكان سوف اتذكره ُ واخذت تعيد البحث عبثاً فاشتدَّ غيظه' حتى خرج من الغرفة وسار توَّا الى الى حجرتهِ قلقاً ولبثت هي حائرة متكدرة لكدر زوجها ولم تعد تجسر ان تفاتحه' بشيُّ

وفي الصباح التالي نهض ابراهيم واستدعى زوجنه ولا حضرت قال اعلى ياسعدى ان المقام في هذه الديار لم يعد يحلولي بل لم تعد السكنى تروق لي في المدن بعد ضياع ولدنا فهيا بنا نبيع امتعننا ونهاجر المدن ونعتزل عن الناس فنتعند لنا مسكناً في قرية من قرى لبنات نقضي فيها بقية هذه الحياة الشقية بالتنسك فوافقته على رأيه لانها كانت اشد كرها منه لمعاشرة الناس وأعلن ابرهيم بيع ماكان في بيته من الفرش وجمع ما لديه من المال وهاجر القطر المصري طالباً ربى لبنان واحب اطلاق سراح خادمه احمد فأبي الا ان يرافقها في السراء والضراء فسار معها

# الفصل السابع واكخمسون ﴿ الماجرة الى برّ الشام ﴾

اما ماكان من امر فدوى فانها ما زالت تزداد سقاماً يوماً بعد يوم حتى خاف والدها عليها اذكان كثير التعلق بها لانها وحيدته ولما آنس بها من الحلال الحميدة ولكنه كان من سريعي التقلب الذين لا يجيبون عن خطاب الا بالايجاب حاسبين ذلك من لطف المعاشرة

ثم تمكن فيهم حتى اصمحوا مجرَّدين من الارادة

فلما رأى الباشا ما ألم البنته من البحول سبب حبها لشفيق سهل عليه كل امر يؤول الى سلواها حاسباً ذلك الحت من مجلبات التعاسة لهُ ولها وتردَّد ذلك الفكر في باله فنشأ في اعنقاده ان ساعة معرفة ابنته لذلك الشاب كانت ساعة شؤم فجعل يتخذكل وسيلة تبغض فدوى الى خطيبها واسبح ميالًا الى من يساعدهُ في ذلك فاذا اجتمع بعزيز كان يعيرهُ اذناً سامعة يمي مشوراته فيها وما مشوراتهُ الا آكراه فدوی علی التسلمی عن شفیق بغیرهِ ولما کان یری منها اعراضاً عن هذا الرأي كان يزداد كرهاً لشفيق وهي لا تزداد الاحبَّا بهِ واعراضاً عن سواه فلما وصف لها الاطباء السفر الى برّ الشام لترويح النفس في ربي لبنان الجيدة الهواء ا-رع والدها في ارسالها الى هذاك وظنَّ ان بعدها عن القاهرة ربما يساء دها على السلوى مع ان ذلك الفصل لم يكن يحسن قضاؤًه ُ في لبنان ولا في سورية لانهُ فصل شتاء سنة ١٨٨٣ لكنه ُ اراد سرعة الابتعـاد بأي وسيلة كانت فأخذيهتم بأمر السفروهي لم تكن تمانع به ِ فأعدُّ ما لزم واصطحب بجنيتاً واثنين آخرين من الحدم تَارِكاً امراتهُ في البيت من من بقي من الحشم وركب القطار يريد الاسماعيلية على رعة السويس ليسير منها في الترعة الى بورت سعيد

فلما بلغ عزيرًا ذلك جاء لوداعهم على المحطة وقد اضمر ان يقتفي ا اترهم بعد حين الى لبنان امل التقادير تساعده على نيل مرامه

ومن هناك في بحر الروم الى بيروت

فسار بهم القطار من الصباح الى الظهر فوصاوا محطة الاسماعيلية وركبوا الترعة إلى بورت سعيد و بعد مسير يومين في بحر الروم نزلوا ميناء بيروت فأعجبهم موقعها عند سنح لبنان الشامخ الآكام الذي لم يمنع ارتفاعه الهائل من اكتسائه بالاشجار النضرة على جبال تناطح السحاب وكثيرًا ما يكون السحاب مكاللًا لها واتفق ان وصولم كان في يوم رقً اديمه واعلل نسيمه فبانت لهم قم ذلك الجبل القديم العهد مكسوة بالثلج الابيض الناصع وكانت كل رباه الخضراء قد غساها المطر الذي لازمها اسبوعاً ناماً فأصبح له الهج ما يكون من المناظر

## الفصل الثامن وانخمسون ﴿ فندق بسُول ﴾

فلما رست بهم البخرة صبحاً باكرًا عند بيها امر الباتنا اخدم ان يعتموا بانزال الامتعة واخذها الى حافة البخرة وامسك فدوى بيدها و شر الى تلك المناظر الطبيعية يريد اله اها بها فقال تأملي يا عزيزتي بهذه الآكام الممتدة مدى النظر على شواطئ هذا البحر وسبحي الخاق العظيم الذي فجر الماء من اعلى قممها فاكتست خضرة بعيجة بين شجار واعشاب انخللها قرى صغيرة كل قرية على اكمة او في سفح اكمة بيوتها بيضاء متعرقة بين الزرع كأنها احجار كريمة على ديباجة خضراء بل انظري الى هذه المدينة الجميلة القائمة على مرتفعت الهيفة عند سفح المذا الجبل وامعني النظر في النظر في

ابنيتها الشاهقة المخلفة الالوان وفي سطوحها القرميدية مع ما يجدق بها من الحدائق مما يجعلها بهجةً للناظرين

وكان الباشا يقول ذلك وينظر الى وجه ابنته ليرى ما يكون منها فاذا هي ساكتة لاتبدي جوابًا فظنها نتأمل في جمال ذلك المنظر ثم جاء الحدم يخبرونهُ انهم قد انزاواكل الامتعة الى القوارب فنزل الى قارب نظیف خاص لرکوبهم ممسکاً بید فدوی ۱۰۱ الخدم فنزلوا فی قوارب الامتعة فحخرت بهم القوارب اما قاربهم فوصل الشاطئ قبل الجميع فنزل الباشا ووقف حيف انتظار وصول الامتعة ففرغ صبره ُ ولم تصل فاخذ ينظر اليهم عن بعد واذا بالقوارب واقفة في البحر لا نُتحرَّك فاشتغل باله ثم مشت حتى وصلت الهِ فنزل الخدم وانزاوا الامتعة فسألم عن سبب تأخرهم فقالوا ان البحارة اتفقوا معهم على اجرة فلما وصلوا منتصف الطريق أخلفوا وطلبوا زيادة فيها ولم يكونوا يريدون المسير حتى يقبضوا ما يريدون ولم يسيروا حتى نالوا ما ارادوا فقال الباشا لا بأس اعطوهم ما شَارُّوا وهيًّا بالامتعة الى فندق بسُّول على الشَّاطئ فاننا نسبقكم الى هناك قااوا حسناً فصعد وابنته ملثمة على جارسيك العادة حتى التقوا بعربة فركبوا حتى نزلوا الفندق فاذا به ِ حسن الموقع لا تنفك الامواج تضرب اساساته ليلاّ ونهارًا فهيًّأ لهم صاحب الفندق حجرة لمنامهم واخرى المخدم فلما دخلت فدوى الغرفة استقبلت المرآة في صدرها فارتاعت لما رأت نحولها فألقت بنفسها على السرير وتدغلب عليها البكاء فامسكت نفسها ما استطاعت وبعد الغسل وتغبير الثيباب وشرب المنعشات طلبت فدوى التوسد للاستراحة من وعثاء السفر فنامت ونام والدها الى الظهر ثم استفاقوا يطلبون الطعام الى غرفتهم وبعد تناوله خرج الباشا ملتفاً بقباء شتوي لمشاهدة غرف الفندق فقابله احد خدمه وذهب به الى غرفة الاستقبال المطلة على البحر فأشعل سيكارته وجاس بجانب النافذة يسرح نظره في ذلك البحروكان هادئاً وصوت امواجه يلهي الفكر عن الهواجس ويخفف الاكدار فأخذ يتأمل في سفره وما هو فيه وما وصات اليه ابنته من الضعف والهزال

## الفصل التاسع واكخمسون ﴿ ضياع رسم شفيق ﴾

اما فدوى فابثت في الحجرة ترتب اشياب وفيها هي تغتش في صندوقها عثرت على صورة شفيق فخفق قلبها فتناواتها واخذت لتأمل فيها وتذرف الدموع مخاطبة اياها قائلة « اوَّاه باحبيبي اوَّاه يا منتهى أملي أهذا هو نصيبي منك اين انت الآن العلك لا تزال في قيد الحياة آه اوَّاه من نائبات الزمان أما كان الاجدر بي ان اموت فداء عنك أأنت حي بعد » ثم سكنت صامتة نتأمل سيف تلك الصورة وبما في وجه شفيق من الجال وتبكي حتى بللت ثيابها وخارت قواها فالقت بنفسها على السرير والصورة في يدها وهي لا تعلم فاستغرقت في فالقت بنفسها على السرير والصورة في يدها وهي لا تعلم فاستغرقت في

سنة النوم وفيا هي رافدة دخل والدها فرآها على تلك الحال فعلم انها نامت باكية فثارت فيه ثائرة الغيظ اذ لم ير فائدة من ذلك ثم لاحت منه التفاتة فاذا صورة شفيق في يدها فلاح له ان بقاء تلك الصورة معها مما يجدد احزانها فاستخرجها من يدها وهي لا تدري واخفاها في مكان وغادر الغرفة وعاد الى القاعة

فلما استيقظت انتقدت الرسم فلم تجده فأخذت تفتش عنه فلم نقف له على اثر فجعلت تلطم وجهها وتنوح وتبكي فاذا بأبيها داخل فسأ لها عن سبب بلبالها فقالت له انها فقدت رسم شفيق فتظاهر بمشاركتها في التفتيش عنه فقال لها واين كان موضوعاً قالت كان في يدي الآن قال لعلك خرجت به الى مكان ونسيته خارجاً قالت لم اخرج الى مكان قط قال لعاك وقفت على هذه النافذة فسقط منك في البحر قالت لم اقف هناك فاخذ يحاول اقناعها انه سقط في البحر فل ان قال وقد يمكن انك نهضت من السرير وانت عائبة عن الصواب فلم تعلى انك وقفت عند النافذة ومع ذلك فسأ بحث عنه واخبرك فسكنت ولكن لم يعد يهدأ لها بال وفهمت من كلام والدها انه يود فسياع ذلك الرسم فصبرت حتى خرج و بعثت الى بخيت واطلعته على الامر فوعدها ان ينتش عنه ويأتي به ولوكان في لج البعار

اما البات فخرج من حجرة ابنته يفكر فيها يشغّلها عن هذه الامور فعاد الى النافذة واذا بصاحب الفندق داخل محبيّاً فردَّ الباشا التحية فقال لهُ الرحل لقد شرَّفتنا يا سعادة الباشا وحلَّت البركة فهل تأمر

بخدمة قال لا تفضل اجلس فجلس متأدباً ولكنه شاهد ان نزيله في ارتباك فأحبّ استطلاع امره فاستخدم طرقاً مخنافة الى ان فال ولعل حضرة الهانم لم تسرّ من نزولها في هذا الفندق لانها لا تستطع به التسلية لحدم وجود المهدات فقال الباشا ذلك حقيقي ولاسيا وان عرائدنا لا تسمح لها بالظهور

امام الرجال كما يفعل الافرنج ومن جرى مجراهم

فخاف صاحب الفندق ان ذلك ربما اورث لما مالد فقال له ولكن ذلك با سيدي المرسهل واذا اذنت سعادتك ن نتشرف المرأتي بعرفة ابنتكم لعلم تأنس به فتجد سلوى عن وحدتها

فسر الباشا لذلك وقال نع نعم لقد نطقت بالصواب فافعل ولك الفضل فاذا شرَّفت السيدة قاني ارسل مم الحصي ليوصلها الى ابنتي ولا اشك انها تأنس بها فخرج صاحب الفندق ولما التقى بمرأته اخبرها ان عنده سيدة مصرية توذُ الاستئناس بها فابست احسن ما عندها من الثياب والحلى

## الفصل الستون هخ ندبوس کج

وسارت مع زوجه، حتى دخل على جش فاستقدا، عش مطرقًا ولم يرفع اليها نظرًا جرياً على عادة بلاده و مر ببخيت نمفر حالًا فقال له الذهب يا بخيت بحضرة السيدة الى سيدتك فدوى وعرّفها بها لعلها تستأنس بمعاشرتها في وحدتها » فلبّى بخيت طائعاً وقد ال « حاضر ياسيدي » وسار بالمرأة حتى اتى باب غرفة سيدته فأ وقفها خارجاً ودخل وحده ليستأذنها فرآها متكئة مبهوتة لا تبدي حراكاً فخاف عليها من تلك الحالة فاخذ يلاطنها ويستعطفها ان أترك الهواجس من بالها الى ان قال وقد جاءت امرأة صاحب الفندق لتسلم عليك وتسليك وها هي خارج الحجرة فهل ادعوها اليك قالت دعني يا بخيت وشأني فاني لا آنس ببشر ولم يعد لي انيس الا الخلوة لعل خياله عر بخيلتي فذلك هو انيسي قالت ذلك و بكت فقال مالنا وللبكاء يا سيدتي فلا تجعلي هذا دأبك اذ لا فائدة منه واتركي الاقدار تجري في اعنتها فر با تنالين بغيتك ولو بعد حين

فقالت دعني يا بخيت انك تحبني ولكنك لم تفعل معي فعلاً تستوجب لاجله محبتي فانك لم نقل امامي الا اقوالاً تدل على شهامة وغيرة ولكنها لم تأتني بفائدة تذكر ٠٠٠ وسكنت هنيهة ثم قالت ولكن ما الذي في يدك العاك قادر على مقاومة الاقدار

فقال بخيت انك يا مولاتي توقدين في قابي نارًا تحرق حشاشتي بهذا الكلام ولا اقول لك شيئًا الآن سوى اني مستعد ان ابذل حياتي في سبيل مرضاتك وليس لي مجال لاقول اكثر من ذلك لان السيدة في انتظار اذنك خارجاً فانهضي غير مأمورة وأذني لها في اللاخول فانها تسليك فاذا لم توانسي منها تعزية فلا تعودي الى مجالستها مرّة اخرى وانها يظهر لي انها انيسة لطيفة الذات لان اهل هذه المدينة يشخرّجون

في اساليب المحادثة وانواع الايناس لكثرة نزول الغرباء بين ظهرانيهم فقالت دعها تدخل ونهضت ترتب ثوبها وتنظم غرفتها فلما دخلت المرأة قابلتها بوجه بشوش واذنت لها بالجلوس فبادأتها المرأة بالحديث قائلة اهلاً وسهلاً بك يا حبيبتي انك لقد شرفتنا بقدومك

فاجابتها فدوى بما عهد بابناء مصر من اللطف والدعة وحلو الحديث حتى سحرتها

فدارت بينها المحادثة على شؤون مختلفة وتخلصنا بها من حالة الهواء الى عوائد البلاد حتى وصلتا الى الملابس والحلى وكانت فدوى قد البست زندها سواراً من ذهب مرصعاً بالياقوت والالماس فقالت لها المرأة لا شك ان هذا السوار من صنع اوربا اذ يظهر انه في غاية الانقان فقالت فدوى نع وهل تريدين مشاهدته قالت ذلك واخرجنه من يدها وناواتها اباه قائلة وهل يستطيع الصاغة عندكم ان يصطنعوا على مثاله

قالت ان الصَّاغة عندنا ما هرون كثيرًا وجميع مصاغنا انما هو من صنعهم فانظري الى هذا السوار (واشارت الى سوار في يدها) فانه من صنع صاغننا فتاً ملته فاذا هو مصنوع من الذهب المعروف بكسر جفت ومرصع ترصيعاً جميلاً

ثم اعادت اليها سوارها قائلة نعم ان صاغننا ماهرون ولكن لا يتأتي للم مباراة صاغة الافرنج فانظري الى هذا الدبوس ( ومدت يدها الى شعرها واستغرجت دبوساً مرصعاً بالماس وناولتها اياه ) فانه من صنع

اور با على ما اظن ولا يمكن صاغشا ان يأتوا مجثله ِ

فتناولت فدوى الدبوس ولما نظرته خفق قلبها ورجفت ركبتاها لانه يشبه الدبوس الذي اعطته عربون العهد لشفيق ثم تأملته فاذا هو بعينه فازداد خفقان قلبها واصفر وجهها وازداد ارتجافها حتى صارت تنتفض انتفاضا وتلعثم لسانها عن الكلام وبردت اطرافها فأدركت المرأة ذلك فتعبت منه كثيرًا ولم تفهم له معنى لانها لم تعلم له سببا

اما فدوى فانها حاولت اخفاء عواطفها فلم تستطع لان الدموع سبقتها وارادت ان تسألها عن كيفية وصول هذا الدبوس اليها فلم يمكنها وخافت الفضيحة فأسندت رأسها الى وسادة المقعد متظاهرة باضطراب في صحفها فوقع الدبوس من بدها فتناواته المرأة وشكته في شعرها قائلة لا اراك الله سوء يا ابنتي ما هذا الاضطراب الذي قد اعتراك هل تأمر بن باستدعاء الطبيب

قلت فدوى لا حاجة الى الطبيب الآن ولا اعلم اذا كنت احناج اليه غير مرّة قلت ذلك وهي ترتجف فنهضت المرأة تريد اطلاع زوجها على ذلك لعله كخاطب والد اله اله بشأنها فيأتيها بالطبيب فاستأذنت وخرجت فدحل بخيت فرأى سيدة أعلى تلك الحال فسألها عن شأنها فاخبرته عن امر الدبوس وقالت اريد منك ان تستطلع امر هذا الدبوس وكيف وصل الى هذه المراًة فقال سماً وطاعة وخرج وهو ليس اقل منها انذها لآفي امر ذلك الدبوس

اما المرأة فسارت توّا الى زوجها وأحكت له الحكاية الى أن قالت

يظهر أن هذه ِ الفتاة مصابة عرض من الامراض العصبية وقد عامت ذلك من شدة ضعفها وسرعة تأثرها فهل لك أن تخبر والدها بذلك وتشير عليه باستدعاء الطبيب لاني أضن بهذه الفتاة لم شاهدت من لطفها وجمالها الذي يغشاه الضعف والنحول

فاستصوب الرجل رأيها وقال سأغنم فرصة مناسبة وادكر ذلك امامه فلماكان وقت العشاء طلبوا الطعام الى الغرفة بدعوى ان السيدة لا تجالس النزلاء الغرباء على المائدة العمومية وتغير الجو تاك الليلة وتساقطت الامطار غزيرة ففضل الباشر الرقاد باكر استدفاء بالفراش اما فدوى فقضت كل ذلك الليل وهي في بلبال من امر ذلك الدبوس

### الفصل انحادي والستون ﴿ الدَكةِ: ر · ن ﴾

وفي الصباح لتاني نهص والدها فرها في حالة يرفى لها من لضعف والاصفرار فقلق على صحنها وعزم ال يأتيها بالطبيب يستشيره بامرها فسار بعد العداء الى قاءة الاستراحة وبعث الى صاحب الفندق فلما حضر قال له أنه يريد استحضار اشهر طبيب في بيروت لمشاهدة ابنته فق ل الرجل ان في بيروت يا سعادة الباشا اطباء ماهرين فقال الباشا انا اعلم ذلك وانا سألتك عن اشهر طبيب فيهم فقال ان لكل طبيب شهرة في فرع من فروع الطب

قال اريد اشهر طبيب في الامراض العمومية الضعفية

قال ان في هذه المدينة طبيباً هو من اعرف الاطباء في هذه الامراض وان يكن مشهوراً على نوع خاص بامراض العين يقال له الدكتور (ن) فان هذا الرجل فضلاً عن سعة اطلاعه في فن الطب وغيره من الفنون قد خصه الله باللطف والايناس فان كلم المريض طيب خاطره وخفف اوجاعه بلطف حديثه قبل ان يصف له الدواء ويما يزيده تمكناً من تشخيص الامراض سعة اختباره فقد اقام بين اظهرنا نحو خمسين عاماً بين تطبيب وتدريس في فن الطب فترى اهل سوريا عموماً يعنقدون في صدق تشخيصه اعتقاداً غرياً وهو قادر لحسن فراسته ان يعرف الداء بمجرد النظر الى المريض

فقال الباشا اليَّ بهِ حالاً

قال ولكن ياسيدي لا يمكننا ان ندعوهُ الا بعد الظهر لانهُ يطبِّبِ الفقراءُ في بعض المستشفيات مجاناً

قال الباشا ولكنا ندعوهُ من المستشنى اذ لا بدَّ من انهُ بفضل المريض الذي ينقدهُ الدرهم

فتبسمَّ الرجل قَ ثُلاً لا يَا سيدي انهُ بالضد من ذلك يفضّل تطبيب الفقراء على الاغنياء وهذهِ خلة قد اشتهر بها

فقال الباشا ياللعجب اني لم اسمع بمثل هذه الشهامة قط

قال وازيدلت عنه أنه يطبب الفقرآ، ويساعدهم في الحصول على الدواء وسائر الحاجيات وكم من عائلات تنال منه الصدقات شهريًا مقادير معينة فقال الباشا فاذاكان لا يمكننا ان ندعوه قبل الظهر فابعث اليه ِ بمن يستدعيه بعد الظهر قال سمعاً وطاعة

فلما كانت الساعة الثانثة وقفت عربة امام باب الفندق فنزل منها شيخ بلباس افرنجي في نحو السبعين من العمر بيشي على عصا لكن من غير تحدب ولا خمول سريع الحركة فصير القامه خفيف الجسم طويل اللحية خفيفها وعلى عينيه النظارات فاستقبله صاحب الفندق واخبر الباشا ان الطبيب قد حضر فحفر ج الباشا لاستقباله فسار به الى غرفة الاستراحة فآنس الباشا به فوق ما سمع عنه من اللطف والدعة فأثنى عليه ثناء جميلاً الى ان قال اني وددت او اكون مريضاً فأتمتع بتطبيبك ان حديثك لأشهى من الترياق فلم يجب الحكيم عن هذا المدح فراراً من مدح آخر

فبعد ان تحادثًا قايلاً قال الباشا قد دعوتك يا حضرة الحكيم لأستشيرك في امر وقد جراً تني اخلاقك الشريفة ان أطلعك على سرّ لم اطلع عليه ِ احدًا في هذه المدينة

فقال الحكيم قل ما بد' لك

فقص الباشأ قصة ابنته مع شفيق كما هي تم ما الى ان قال وقد وقعت في حيرة الآن لان الفتاة كافة بذلك الشاب كلفاً شديدًا ولا انكر عليك اني احبه ايضاً لانه انقذني من الموت وآنست فيه شهامة غريبة ولكني لا ارى فائدة من البق في ذلك بعد ان تحققنا ان الحملة التي سار برفقتها قد هلكت بأجمها فلا بد انه هلك في جملة من هلك

فقال الحكيم هل حاولتم ان تشغلوها بشأن من الشؤون قال نعم وأكن بلا فائدة

فقل أن افضل طريقة على ما أرى ان تاتهي عنه الانها لا تزيد الأسقاماً ما دامت تنتكر به اما اذا شغلها شاغل فقد تسلوه ويدًا رويدًا ولقد اعجبني فيها المحافظة على الوداد ولكن ليس في اليد حيلة فقال وكيف نشغام عنه المحافظة على الوداد ولكن ليس في الد

قال اشغلوه بالاسفار من بالد لى آخر والسفر في جبل لبنان افضل ما يكون ولكن هذا ففصل فصل شناء فلا تستطيعون التجوال في تلك الانحاء فامكثوا هما ريثر ينقضي دفر الفصل ويحلو المقام على ربى لبنان فنتمتع الفتاة بهوائه المنعي فرنه من احسن ما خلق الله من الجبال

فقال البانيا وأكن ما المحمل بهواجسها فانها لا تنفك عن الافتكار بذلك الشاب لاليلاً ولانهارًا وكلما زدت في تسايتها عنه ُ زادت شغفاً به

فاجاب الحكيم وهو يمسح النظارات بمنديله الحريري تلك عادة أولي الغراء فاذا زدتهم اوماً زادوا هياماً فالاولى ان تغض الطرف عن ذلك واذا ذكرت حبيبها اذكره بالحسن معها وانه انقم على الدهر الذي يقضي على الحمين باغراق واشغلها بالامل البعيد حتى يقضي الله بما يشاه

فتأوَّه الباشا ثم قال ولله الك احسن من يعزي عن المصائب فهل اك ن تتردَّد عليه حيناً بمد حين

قل سأفعل أن شاءً الله واكن ربماكان الافضل أن تذمب بها الى زيارة منزلي قرب المارة فانه في مكان اشه شيء بالحال يشرف

## على اليحر من جهة وعلى الجبل من اخرى

### الفصل الذني والستون ﴿ المفتيش عن أرَّسم والدَّبُوسِ ﴾

وفيها هما يتحدث ن كانت فدوى في عرفتها وحده تنتش عن صورة شفيق فلم نترك مكا الا فتشت فيه فلم لنقف للصورة على اثر فلاح لما ن ولمده. تد خباً ها في عرر الحجرة وحد ثنها نفسه اله خباً ها في جيبه فعزمت على التفتيش عنها عند ما ينزع تيابه لرقاد فعدت الى فراتها خارة القوى تنتظر عرد بخيت والاطلاع على امر الدوس

فلما كان المساؤ عاد بهنيت والدئوس بيده لما رأته فدوى خفق قابها واسرعت اليه وخطفته من يده وجعلت لقبله ولتأمله وتبكي قائلة اخبرني هل عرفت حكاية أقل كلاً يا سيدتي ن نرجل لم يقل لحقيقة فاني دهبت بيه زع من تعين مشعدة السوس لا أعجك صنعه وحاولت معرفة طريقة وسوله بير فلا ستطع فاله قل المجاء هدية من احد السياح الدين يعزون فندقه من الاد لا كديز

فقت نيقل لحق لاني تناعدته مع تنفيق تمل عفره ال السودان وكيف يصل الى ١٠د الاكريز في شد الاسلاب الحب عن التي تمد اشتممت منه وشعة حبري ومنى فيز دي فلعند نف منه على حبر وهل عرفت ماذا حرى برسم شفيق قال لا · فقصت القصة عليه الي ان قالت ولا ريب عندي ان والدي قد اخفاه مني لعلي بذلك اسلو صاحبه ولكن آه كيف اسلوه وقد جرى حبه مجرى دمي في مفاصلي

فقال بخيت طيبي نفساً فاني لا انفك حتى اجد الرسم وابحث عن اصل هذا الدبوس واقلب الارض طرلاً وعرضاً حتى تعلي اني خادم امين لك فقد كفاني ما عيرتني به من الاهمال

قالت ان فعات ذلك أُسرُّ منك كثيرًا وليس لي في المالم من اثق به سواك فلا تُضع الملي بك والآن خذ الدبوس وارجع به الى صاحبه والح عليه بالسوّال ومتى علمت شيئًا جديدًا اخبرني

فخرج يفكر في وسيلة توصله الى ذاك ولما خرج من الحجرة لاقاه سيده فسأله عن فدوى فقال هي في خير فدخل واغلق الباب وراء ولما كلمها رآها احسن حالاً من ذي قبل فاراد مسايرتها فقال لقد اطلت عليك الغيبة اليوم

قالت نعم المك لقد اطلتها يا ابتاهُ وانت تعلم اني لم آت هذهِ البلاد لأسجن في هذهِ الحجرة

قال اعلم ذلك وقد كنت في تدبير امر للخروج الى مكان النزهة قالت والى اين قال قد دعانا الدكتور ن الشهير للمسير اليه في الغد الى منزله في طرف المدينة حيث نقضي بضع ساعات في النزهة قالت ومن اين عرفته حتى دعانا الى ذلات قال اني بعثت اليه لاستشيره في امرك فطيب قلبي كثيرًا عليك قال اني بعثت اليه لاستشيره في امرك فطيب قلبي كثيرًا عليك

وقد آنست به كثيرًا واحببته الطفه وكرم اخلاقه

قالت وكيف يدعوك الى بيته وهذه اول مرَّة التقبت به مع ان عوائد الافرنج لا تسمح بذلك

قال نع ان «ذا الدكتور افرنجي واكنه فضى في هذو البلاد غو الحمسين سنة فتخلق باخلاق اهلها والف عوائدهم والقن درس لغنهم وح خل كل امتالهم واساليب كلامهم فقد رأيته يورد لكل معنى مثلا من الامثال الدارجة التي نتعذر معرفتها الا على ابناء اللغة وقد رأيت ان الشيخوخة لم تغير شيئاً من شدة عزمه وطول اناته واطف حديثه الذي يتخلله نوع من المزاح في غاية الادب والظرف وأوكد لك انك لو جالسته ساعة لذهب عنك كل كدر ولكن عوائدنا لا تسمع لنا بذلك فاذا ذهبنا الى منزله في الغد تعرفين امراً نه فلا بد ان تكون قد اكتسبت شيئاً من اخلاقه الرضية

قالت نذهب اليه غدا حسب امرك

وقضيا تلك الليلة باحاديث متنوعة متفرقة حتى كان وقت الرقاد فذهب كل الى فراشه ونامت فدوى نوماً هنيًا تلك الليلة على غير الممئاد فسرّت وسرّ والدها ايضاً



### الفصل الثالث والستون

#### 袋:山山乡

قال نقد قلت لك انه صنع اور با وقد جا، به الي سائح انكليزي هدية ولم اعطاني اياه لم اسأله عمن اصطنعه فقال وهل تريد ان تبيعه لما قال لالا اقدر على ذلك لان الهدايا لا تباع ولا تشرى وياحبذا لو امكنني ذلك فانني ما كنت امنعه عن حضرتها

وكان بخيت قد عرف طباخ الفندق في هذين اليومين واحب كل منها الآخر فقال في نفسه لأذهبن اليه لعلي اقف منه على خبر فصبر حتى انقضى وقت العشاء وسار يتمشى بجانب حجرة الطباخ فوقف له وحياه داعياً اياه للجارس فدخل وجلس على كرسي بجانب السرير فلح على مائدته زجاجة صفيرة فيها سائل ابيض بجانبها قدح صغيرة فعلم انه الخمر المعروفة بالعرقي ورأى ذلك الرجل قد نزع طربوشه المفر بي عن رأسه وشمرعن ساعديه جاعلاً خرقة بيضاء (مربول) فوق سراويله المصنوعة من الجوخ الثقيل ثم نقدم الى بخبت بقدح ملاًى من المصنوعة من الجوخ الثقيل ثم نقدم الى بخبت بقدح ملاًى من المناث الزجاجة واعطاه اليشرب وفي يده الاخرى قطعة لم فنظاهر بخيت بالشرب وسكب العرقي على الارض اما الطباخ فا زال بتص حكاية

ويشرب قدحاً حتى فرغت الزجاجة اء كادت

ففاتحه ُ بخيت بالكلام قائلاً ان موقع هذا الفندق جميل جدًّا ولا سيماً في فصل الصيف فانه ُ يشرح الصدر لقربه ِ من البحر

قال الرجل وهو يترنح من الخمر صدقت ولكنا نسرُ في الشتاء لكثرة السياح فانهم يأتوننا جماعات من اقاصي البلاد

فاستبشر بخيت بذكر السياح آملاً ان يتخلص الى حكاية الدبوس فقال وما الذي يحملهم على المجيء الى هذه الديار في هذا الفصل البارد قال يأتون في لاصل الى يافا ويسيرون منها الى بيت المقدس لزيارة قبر المسيم و يأتون الى هنا غالباً في اوائل الربيع فيذهبون لمشاهدة ارز لبنان المشهور بقدم عهده حتى ظن بعضهم ان اشجاره بقية من ايام سلين قال بخيت ولكن المتبادر ياعبود انهم يزورون مصر في فصل اشته كالعندال الهوا هدك

قال نعم ورأتيون من مصر في ياف

قال ولكنهم اذا اتو هذه الدبار في فصل شتاء الايساطيعون التجوال اكثارة الثلوج التي اتراكم في طرق جبل لبنان فقد علمت ان طريق دمشق غير مطروقة منذ خمسة ايام

قال الرجل وقد ضاق ذرعا ا، اعلم انهم يأتون الينا في اواخر الشتاء واوائل الربيع والذي يهمنا انهم اذا جاؤا ينفقون بيننا اموالاً طائلة فنكسب سهم كايرًا لانهم يعطون حاوانًا كبارًا

فقال بخرت وقد رجا قب الوصول الى مبتغاه أن الحلوانات

ايست شيئًا يذكر واما الذي يستحق الذكر فهو ما ينفقونه في الشراء من الاسواق فضعك عبُّود وقد مال ذات اليمين وذات اليسار ثم رفع يده كأنه يُقسم وقال مالي والله يشترونه ويبيعونه فاني اعلم اني آخذ منهم حلوانات كنيرة واذا اشتروا كل المدينة فما الذي يأتي الى جيبي فقال بجنيت لقد بالغت يا صاحبي في كلامك عن الحلوانات فما هي اخبرني هل يعطرنكم دراهم اوثيابًا او حلَّى قال عبود يعطوننا من ذلك كنّه

قال بخیت واکمن اظن انهم یعطورت کلاً علی قدر حاجنه فلا اظنهم یمطونك اقراطاً ولا اساور وانما یعطونك قطعة ثیاب او بعضاً من النقود وانلنك تفضل النقود

فضعك عبود قائلاً نم نم هذا هو الصحيح فقال بخيت وأكن اذا اعطوك قطعة حلى مثل دبوس رقبة مثلاً افلا تفضله على الدراهم

قال وما أصنع بالدبابيس فانالاالبس ثوبًا افرنجيًّا ولا قميصاً مكويًّا وانما لبسي هذه السراويل وهذا المنتيان واو اعطيتني حلة افرنجية ما لبستها وكذا او اعطيتني قطعة حلى فاني افضل بيعها بأي شيء كان لان الذهب الرَّنان افضل من كل شيء

قال بخيت اعذرني يا صاحبي فاني لا اصدق ذلك

فقال عبود ضاحكاً اذاكنت لا تصدق فاسأَل معلمي الخواجه بسُول وهو يخبرك عني فقد جئت من بلاد السودان ١٠٠٠ و من تلك

البلاد وسكت هنيهة كأنه تذكر امرًا محزنًا ثم اخذ في البكاء فتعجب بخيت لذلك واحب اتمام الحديث ليسمع ما يعرفه الرجل

عن السودان فقال له مل تعرف بلاد السودان يا اخي

قال نع اعرفها وازداد في البكاء فازداد بخيت تعباً ورغبة في استطلاع حاله فقال وما اصابك في تلك الديار حتى تبكي عند ذكرها فتغيرت حالة الرجل من السكر المضعك الى الهدوء والرزانة وقال اني اصبت فيها ببلية عظمى قبح الله المتمهدي واعاله فقد قطع رزقي وحرمني من سيدي وملاذي

فقال بخيت وهل كنت ساكناً في تلك البلاد ام ذهبت اليها من مصر اجاب وهو يمسح دموعه بطرف ثوبه قد ذهبت اليها من مصر لاني كنت اذهب كل سنة الى القساهرة سيف فصل الشتاء لمرافقة السياح فلما كانت سنة ١٨٨٦ مضى فصل الشتاء ولم اصب سائعاً لان محل كوك احنكر السياح كافة وتكفل بارسالهم على ان يقوم بكفايتهم وكان يرسل معهم تراجمة وخداماً من عنده فلم يعد لنا نفع يذكر فلما مضى فصل الشتاء ضاقت بي الحيل وعوَّات ان اعود الى بيروت فسمعت بمسير حملة هيكس باشا لحماربة المتمدي الملعون فونق الله لي احد ضباط تلك الحملة لامير ممة خادماً فرافقته يشا وما زات معه حتى اتينا الخرطوم وبعد الن مكثنا هناك بوه جاني يوما وعليه ثياب غير ثيابه الاعليادية كأنه قد تنكر فقلت وم هذا يا سيدي قال الني يا عبود مسافر سيف مهمة الى الأبيض حيث يقيم المتمدي ولا

استطيع ان آخذك معي لاني ذاهب مننكرًا وليس معي الاهذا الخبير السوداني فامكث انت هنا وهذه ثيابي باقية عندك ريتما اعود "ولكن آو با سيدي انه لم يعد قط فلبثنا في الخرطوم حتى سمعنا بمذبحة هيكس وجيشه ولم يعد يطيب لي المقام فجمات ما كان عندي وفي جملته ثياب ذلك الضابط وجئت بها قاصدًا هذه الديار عن طريق بربر فرأيت خطرًا بمروري الى سواكن وانه لابد لي من التنكر وتحفيف حملي فطرحت ما كان معي من الثياب في تلك المدينة ولم ابق الا بعض الاثنياء الحفيف الحمل والعالية الثمن

# الفصل الرابع والستون ﴿ السودان الشرقي ﴾

واخذت بالمسير في الصحراء تارة امر بسهل متسع قليل الاعشاب والاشجار وطورًا اصعد في جبل وعر الساوك وآونة امر بجرجات كثيرة الوحوش حتى خفت على نفسي ان اذهب فريسة لها وكنت تارة اعطش وطورًا اجوع واما الطريق فلم اكن اعرفها ولكني اصطحبت اعرابيًا من بربر كان سائرًا الى سواكن واظنه كان ذاهبا بهمة سرية ارسله فيها حسين باشا خليفة مدير بربر ولما قطعنا نحو نصف الطريق في بضعة ايام علمنا ان الطريق الى سواكن مقطوعة لا يمكننا سلوكها لظهور دعاة المهدي فيها تحت قيادة عنمان دقنا الذي اصبح ألدً عدق

للاتراك ومن شابهم على كونه تركي الاصل · فضاق بخيت ذرعاً الطول القصة واراد ان يبتدره بالكلام لاستطلاع ما يهمه ولكنه خاف ان يغضبه فبقي صامتاً وهو على مثل الجمر فأثم الرجل حديثه قائلاً

فلما سمعنا ذلك وقعنا في حيرة اما رفيقي فكان يسهل عليه التنكر لقرب حاله ونعنه من هؤلاء واما انا فعظم الامر علي وتوسلت الى الرجل ان يدبر لي وسيلة اخلص بها من ثلك الورطة فأعطاني بعض ثبا ه وعلمني من الكلام السوداني فوق ما كنت اعرف حتى اذا وقعنا في مشكل ندعي اند من أهل ثلاث الجهات لقائمين بدعوة الامام المهدي

فا زلنا سائرين حتى صرنا على مقربة من سنكات وكان صديقي قد اخبرني انها محاصرة وفيها حامية من الجنود المصرية والهدو محدق بها من كل الجهات وان الحكومة لمصرية ارسلت نجدة تحت قيادة رجل انكايزي ية ل له من كر باشا لانقاذه فقلت ان دخولي مدينة سنكات افضل من الاستمرار على لمسير الى سواكن فرعا القي حنفي في الطريق المني علمت ان عثمان دقنا قد مد سطوة المهدي ودعوته الى اقصي تلك الانهاء

فلما صرنا على مقربة من سنكات ونمن في يشمه لباس الدراويش سألت رفيقي عن رأيم فوافقني على دخول منكات فصبرنا حتى سدل الميل نفيه وسرنا حتى اقتربنا من لحصون فنادينا الامان فأمنونا فدخله البلدة واخذ لعساكر يسألونه عن حالنا فأخبرناهم بما عرفناه وبتنا تث الليلة قرب الحصون وذهبت في السباح التالي

الى البلدة فاذا هي ليست كبيرة وابنيتها من الاجر نتخللها بيوت من القش ولكني شاهدت اهلها في ضنك شديد من قلة المؤونة لانقطاع السابلة عليهم من كل الجهات فكان كل من شاهدني يسأ انيءن المهدو بن وعن مذبحة هيكس

### الفصل انخامس والستون ﴿ بطل سنكات ﴾

وفيا انا اجول في البلدة جاءني جندي بدعوني الى مقابلة توفيق بك عافظها فذهبت اليه واذا هو جالس على مقعد في ديوانه مقطب الوجه فلما دخلت حيبت فأذن لي في الجلوس واخذ يسأ اني عاسمعنه عن حملة باكر باشا فقلت اني لم اسمع الاانها جاءت لانقاذكم من هذا الحصار فتنهد توفيق بك وهز رأمه وجعل يخاطب نفسه قائلا « اجاؤا الينا بنساءام برجال » ثم نهض عن المقعد وجعل بتمشى في ارض الديوان فتعبت لذلك ولكني لم اجسر على سؤاله عن السبب حتى عاد الى المقعد وأشعل سيكارته واعطاني سيكارة فتناولتها وقد راعني منظره ووددت الخروج من الغرفة فقال يخاطب ضابطاً بجانبه «قد جاء باكر باشا ووددت الخروج من الغرفة فقال يخاطب ضابطاً بجانبه «قد جاء باكر باشا بجنود لابة ذنا ثم علت انهم امروا بالاسرع الى انقاذ حامية طوكر فلما وصلوا آبار التيب نزل عليهم العصاة وأمه وا فيهم قتلاً ونهاً وقد سمعت ان الجنود والضباط لم يحسنوا الدفاع وليس ذلك فقط بل انهم تربعوا على الصعيد

واخذوا يصيحون ويولولون كأنهم نسالاً والعرب تعمل السيف فيهم ولقد ساء ذلك باكر باشاكثيرًا وكانت النتيجة انكسار النجدة وعودها وازدياد الحصار علينا فلا حول ولا قوّة الا بالله العلى العظيم»

فأخذ ذلك الضابط يخفف عنه ويهوّن عليه فقال له اني لا اخاف الموت من اجل نفسي ولكني اخشى العار الذي يلحق بحكومتي لاهمالها انقاذ حامية هذه البلدة التي دافع اهاما دفاعاً حسناً وكم من كتاب جاءنا من عثمان دجنا يدرنا مواعيد حسنة اذا سلنا ولم نجبه الا بالتهديد والوعيد

قال ذلك وجعل يدخن سيكارته كأنه يلتهمها التهاماً وقد انقد غيظاً ثم نهض عن المقعد وعاد الى التمشي اما انا فازددت رهبة من غضبه حتى لم اعد استطبع النهوض للانصراف فلبثت صامتاً

فقال له' الضابط تمهل ياسيدي ان الفرج قريب والحكومة لا تهمل امرنا لاننا اولادها

فرفس الارض برجلهِ قائلاً كيف نصبر وعن قريب يحل بنا ما حلّ بيكس ولكن ذاك معذور لبعده عن مراكز الحكومة ولانهم لم يكونوا يعرفون مقرّه اما نحن فمكاننا معلوم وقد اصبحنا في حال لا تطاق من الضيق الجوع فإن اهل البلد ياكلون الجلود ولحم الكلاب والحيل والجال لقلة المؤنة وماذا تريد منهم أكثر من هذا الصبر على عهود الحكومة ومصلحنها الما بخيت فحفت قلقه على معرفة حال الدبوس الحكومة ومصلحنها الما بخيت فحفت قلقه على معرفة حال الدبوس لاشتغاله بهذه الحكاية الغريبة وكان قد سمع عن مقتل توفيق بك قربباً

فقال عبود فعبت يا اخي لاخلاص هذا الرجل للحكومة وعظم شهاه ته وصرت اقول في نفسي انه اذا انحاز الى العصاة فلا يلام لانه اضطر اضطرارا ثم خرج البيك من الغرنة فخرجت وقد تحقق عندي تفاقم الخطب واستخال امر العصاة وفي اليوم التالي جمع توفيق بك ضباط مجلسه في جلسة حافلة حضرتها

فقام فيهم قائلاً «ها ان المصاة قد احاطوا بنا من كل ناحية والحكوبة بعثت الى نجدننا حملة لم تصانا والبلد في جوع مدقع ولا از يدكم علماً باذا ياكلون و باذا يشربون فالآن اما ان نلبث في الحصار فنموت جوعاً واما ان نخرج مستقتلين وندافع عن انفسنا وحكومتنا حتى يقضي الله بما يشاة وهو خير الحاكمين فاذا قتلنا عن آخرنا فذلك خير لنا من التسليم لقوم طغام يكذبون على الله ورسوله ويدعون المهدوية زوراً على اننا لوهان علينا التسليم ما افدنا شيئاً اذ ان عثمان دقنا لا يبقينا في قيد الحياة فها رأ يكم »

فيهت الجميع وكأنهم قد سحروا بكلام معافظهم المملوء شهامة وحزماً فقالوا الرأي لك

قال «الرأي عندي ارفقح ابواب البلدة غذا بعد ان نخربها ونخرج بسلاحنا مستقتلين فاذا لاقانا العدو قاتلناهم الى آخر نسمة من حياتنا باسم خديوينا توفيق باشا حتى يقضي الله بيننا وبينهم ولكل امة اجل فاذا جاء اجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون » اما انا فوقعت يا اخي في حيرة وليس لي ارب في القتال لاي

لست جنديًّا ولا اعرف الدفاع فندمت على دخولي سنكات وكذلك رفيقي محمود فاجتمعت به وتعاهدنا على ان نفرٌ من المدينة تلك الليلة الى معسكر العدو كماكنا قبلاً ثم نذمب من هناك الى سواكن

فلما كان منتصف الليل لبسنا المرقعيات وخرجنا نريد معسكر عنن دفنا فدخلنا مولولين مستنجدين وقلنا اننا تهنا عن الطريق فمر رنا بجانب سنكات فأطلقوا علينا الرصاص ولم ننج الا بعد الجهد والعناء فطيبوا خاطرنا وبتنا تلك الليلة وسيف الصباح التالي تركنا المعسكر وسرنا حتى اتينا سواكن ولم نباخها حتى بلغنا خروج توفيق ورجاله قانطين فهم العصاة عليم ولم يبقوا مخبر امنهم فأسفت على ذلك البطل اسفي على ذلك الضابط وركبت البحر من سواكن الى السويس و بالاختصار وصات الى هنا منذ برهة يسيرة جدًا وانا لا انسى ذلك الرجل واطفه وفضله قبع الله العصاة واعالم وتراني قد عاقت الخمرة من دلك الحين تساية لي عن فقد ذلك الرجل الشريف

اما بحنيت فكان اثناء تلك الحكاية كأنه اذان صاغية وقد توسمً فيها خيرًا فلما أثم صاحبه الحديث قال له والله ان حكايتك الهي غاية العرابة ولكنا كنا في سياق حكاية الهدايا والحلوانات فقلت انك جئت من بلاد انسودان بأشياء لم تذكرها

قال لقد جئت من هناك بما معي من ثياب 'لضابط المتقدم ذكره وفي جملتها دبُّوس مرصع فبعنه لصاحب هذا المنزل بمبلغ قليل اذ انه لاينفعني فأخذ قلب بخيت في الحفقان وكنه اشدر عبودًا بالسؤال عن اسم معلّبه المشار اليه فقال ومن الغريب انه ضابط انكليزي ولكنه كان يعرف العربية كواحد من المصربين واسمه كبتن شفيق (اي يوزباشي شفيق) فازداد خفقان قلب بخيت وكاد يطير من الفرح لأكتشافه سرّ الدبوس ولكنه اسف لتذكره ضياع ذلك الشاب فبهت برهة وعبود يغزع الحرقة (الوزرة) عن وسطه لانتهائه من الشغل ثم قال له بخيت وهل سمعت شيئًا بعد ئذ عن ذلك الضابط

قال لوكنت سمعت عنه شيئًا ما برحت السودان قبل ان التقي به قال بخيت ولكنك نقول انه لم يسر برفقة الحملة فمن المكن ان يكون حيًّا بعد

قال عبود آه لو اعلم انه ٔ حيّ فاذهب للتفتيش عنه ٔ لاني لاانسى فضله ٔ ولطفه ٔ فقد كان يحبني ويعدني بمستقبل حسن عنده ٔ

ولم يزد بخيت على هذا الحديث فنهض لوداع عبود وفي يدو قطع من النقود جعلها في يدو قائلاً ان الباشا مسرور منك وقد اوصاني ان اكرمك فتناول عبود الدراهم وقبلها قائلاً ليحي رأس الباشا وليطل الله عمره ثم خرج بخيت وهو في بحار من الهواجس وود لو استطاع ان يسير توا الى سيدته يطلعها على ما سمعه واكنه سمع الساعة تدق عشر دقات فعلم انها تكون في الفراش على انها ان لم تكن فيه فلا بد من ان يكون والدها عندها فلا يستطيع اطلاعها على شيء فسار الى حجرته على ان يغننم فرصة في اليوم التالي ويقص عليها القصة

### الفصل السادس والستون

#### ﴿ زيارة المنارة ﴾

اما فدوى فبانت تلك الديلة وهي تفكر بالدبوس وامره وامر رسم شفيق وضياعه ورقدت تنتظر ما يجيئها به بجنيت من النبا الجديد اما الباشا فلم يكن همه الا انتبكير الى زيارة المنارة ترويحاً لنفس فدوى بالمناظر الجديدة والمحادثة مع زوجة الدكتور فلما اصبح الصباح تناولوا الطعام ولم يفارق الباشا الحجرة حتى كانت الساعة العاشرة فبعث خادمه يأتيه بعربة فلما جاءت كانت

كانت الساعة العاشرة فبعث خادمه وأتيه بعربة فلما جاءت كانت فدوى قد لبست ثيابها استعدادًا المسير جاعلة البشمك اللطيف على وأسها وقد ضفرت شعرها ضفيرة واحدة محلولة من طرفها وارخنها على ظهرها وكانت هيئتها في غاية الجال والوفار على ما فيها من النحول

فركب الباشا وابنته في العربة وركب بخيت بجانب السائق وساروا قاصدين رأس بيروت فسألوا السائق اذاكان يعرف منزل الدكتور ن • فقال وهل في هذه المدينة من لا يعرفه فانه والد للفقراء وذوي الا - قام

وبعد مسير نصف ساعة وصلت العربة الى طريق طويل خارج المدينة ينتهي ببناء فيه المنارة انتي تهتدي بها السفن الى مينا بيروت وشاهدوا على بمينهم قبل وصولم الى المنارة باباً كبيرًا عاربًا من كل زينة فدخلت العربة الى بقعة محاطة بسور وفي صدرها باب آخر وقفت العربة عنده فانتصب خادم من خدمة المنزل عليه الباس اهل لبنان

من السراويل المصنوعة من البفتا المصبوغ بلون بارودي زام وعلى وأسه طربوش تونسي قصير عليه عامة صغيرة من نسيج ملون يقال له كوفية فلما وقفت العربة جاء الخادم وفتح الباب واستقبل الباشا ودخل به في رواق يحفه من الجانبين حوضان مزروعان باعشاب وانج من النبات وفي نهاية ذلك الرواق باب خشب بدرابزون يؤدي الى حديقة تشرف على البحر والمنزل كله على مرتفع اشبه بتل كبير فلما وصلوا الى آخر الرواق دخل الخادم في باب صغير على فلما وصلوا الى آخر الرواق دخل الخادم في الضيف وسار في طريق أخرى الى اليسار مرصوفة بالرخام يتصل منها الى باب المنزل الحقيقي واخبر امرأة الدكتور بجيء سيدة تركية وكان قد ادرك ان هذه السيدة لا نقابل الرجال

فخرج الدكتور واستقبل الباشا ودخل به مكتبته وجاءت المرأته وهي قصيرة القامة خفيفة العضل مثل زوجها واستقبات فدوى بكل ترحاب ودخلت بها غرفة الاستقبال فتأملت فدوى في ذلك البيت فاذا هو متقن الفرش ولكنه بسيط يشهد بسلامة ذوق صاحبه وقد اعجبها على نوع خاص لطف السيدة امرأة الدكتور لانها كانت تنتظر ان نقابلها مثل ما يقابل الافرنج من لم يسبق لم معرفة به

اما هذه فقابلتها ورحبت بهاكأنها تعرفها من زمن مديد وامرت بالقهوة وسائر معدَّات الترحاب وبعثت الى بناتها وعرفتهن بالسيدة فدوى وجلس السيدات يتحادثن باحاديث مخلفة حتى كادت فدوى

تنسى كل احزانها وهواجسها

اما الباشا فدخل مكتبة الدكتور فذا هي كما يليق ان تكون مكاتب العلماء العاملين ولكنه رأى الدكتور في الباس لم يكن ينتظر ان يراه فيه وهو لباسه الافريجي المعناد وأكمه كان ملتفاً فوقه بعباءة سوداء من ملابس البدو وعلى رأسه بدل البرنيطة عرافية من المخمل زرقاء اللون مزركشة بالقصب انتدلى منها طرّة من القصب

فلما جلسا اخذ الدكتور يرحب بضيفه ترحاباً عظيم وامر له القهوة والنارجيل واخذا يتجاذبان اطراف الحديث فرأى الباشا في الدكتور اطلاعاً تما في احوال السياسة واحوال سورية خصوصاً

فمضى نصف النهار ولم يشعر الباشا به لاستئناسه بمضيفه فلما دقت الساعة ١٢ هم بالذه ب فأمسكه الدكتور ودعاه الى الغداء ولم يتركه حتى تفدّى عنده فمدّت مائدة للسيدات وأخرى للرجال وكان كل فلك ممايزيد تعجب الباشابسعة اطلاع الدكتور على اخلاق الشرقبين وعوائدهم

ولم جلسوا على المائدة قال الباتا اعذرني يا حضرة الدكتور اذا تطفلت في سؤالك عا رغبك في عوائد الشرقبين فرأيتك قد تخلقت بجميع احلاقهم حتى ن طعامك هذا نفس طعامه فهل جعنه كذلك مراعاة لضيوفك ام تلك عادتك في بيتك

فقال الدكتور ان تلك عدتي في سائر ايمي فني قد حئت هذهِ الديار واقمت فيها واتخذتها وطناً لي واحببت اهام محبتي لاولادي لأعيش معهم واقضي باقي هذه الحياة بين ظهرانيهم ولا انسى محبتهم لي واكرامهم

اياي فلا غرو اذا احببتهم محبة الوالد لاولاده فانهم يحبونني محبة الاولاد اياي فلا غرو اذا احببتهم محبة الوالده في وطني وبين اهلي واخواني فقال الماشا اعجب بلك من رجل كريم النفس فقد بلغني عن محبة اهل هذه البلاد لك مثل ما بلغني منك عنهم

فأطرق الدكتور واغضى عن الاجابة ثم اراد تغبير الحديث فسأله' عن فدوى وماذا جرى بها بعد ماكلمه' عنها فأخبره' انهاكانت مستريحة قليلاً ويظهر لي الآن انها آنست بكم ونسيت هواجسها

فقال الدكتور اذا كان منزلنا يفيدها فمرحباً بها فلتقم عندنا ما شاءت فأثنى الباشا على الدكتور واعنذر عن عدم استطاعنه ذلك وبعد تناول الغداء وشرب القهوة استأذن الباشا في الانصراف فالح عليه بالبقاء فاعنذر فودعه وهكذا فعات امرأة الحكيم بفدوى وخرج الاثنان وركباالعربة وركب بخيت وسارت بهم عائدين الى الفندق

# الفصل السابع والستون ﴿ ﴿ طنرس العربجي ﴾

وكا الله في اثناء الطريق يتعادثان بما لاقياه من حسن الوفادة وفيما العربة سائرة وصلت بهما الى القرب من بناء كبير عرفا انه مدرسة طبية وهناك حرنت الحيل ولم تعد تمشي فأخذ السائق يحاول تمشيتها فلم يستطع ولم تزدد الاحروناً فتحوالت فدوى ووالدها منها

وقال الباشا لبخيت ادفع له' الاجرة وهات لنا عربة اخرى فلم المع السائق ذلك نقدم نحو الباشا وهو يترنح بمشيه قائلاً لماذا لا تركبون في عربتي

فقال الباشالان خيلها وقفت ولم نعد نأمن من الخطر فقال مغضباً لعل عربتي لا تنفع شيئاً الان

قال الباشا لم اقل لك انها لا تنفع وانما قلت اني صرت اخشى ان يكون علينا خطر فيها بعد ان رأيت الخيل قد حرنت

قال ولكن خيلي ليس احسن منها في كل بيروت

قال الباشا آمناً وصدَّقنا كل ذلك ولكن اعذرنا اذ لم يعد يمكننا الركوب ومع ذلك فهذه ِ اجرة العربة واذا كانت لا تكفي فاطلب ما تريد لندفعه اليك

قال انا لست محناجًا الى دراهمك ولا اريد ان نتصدَّق عليّ وانما اريد ان تعلم ان عربتي وخيلي من احسن ما في بيروت فقال الباشا نعم اقرّ واعترف بذلك

قال فلماذا لا تركب معي إِذَنَ

قال لاني لا أُريد وكان الباشا قد اغناظ منه واراد ضربه ثم تذكر ماكان قد سمعه عن سائقي العربات هناك فحاف ان تعود العاقبة عليه وبالا وهو بعيد عن المدينة ولا وصول له الى البوليس فلم ير أفضل من ان يتموّل عنه ولا يجيبه تاركًا بخيتًا يخاطبه وبعد اللتيا ولتي تنازل ذلك السائق عن حقوقه وتركم فقال الباشا ليخيت جئنا

بعربة فاننا نتمثنى في هذه الطريق امام هذه المدرسة حتى تعود الينا قال سمماً وطاعة وسار ولبث الباشا وهدوى يتمشيان امام سور المدرسة ويتأملان في ذلك البناء الجميل الذي يزينه موقعه لان المدرسة قائمة على تل صغير مشرف على البحر وفيا ها يتمشيان امطرت السماء على غير انتظار وتلك حالة الهواء في شهر شباط (فبراير) حتى قيل في امثالم ان شباط ليس عليه رباط فاضطر الباشا ان يأوي بابنته الى ملج في فدخل باب المدرسة فوصل اولا الى بناية القسم الاستعدادي ودخل بها ملجأ تحت سقف ينتظران مجيء بخيت بالعربة فمضى نصف ساعة ولم يأت فقاق لغيابه وتعبب الباشا لذلك التأخر لانه كان يظن ان العربات في بيروت لا تنفك تجول في الشوارع خارج المدينة وداخلها كا في مصر

وكان البوّاب قد جاءها بكرسبين فجلسا ينتظران عود بخيت بفروغ صبر حتى دقت ساعة المدرسة اربع دقات وضرب جرس الانصراف واذا بالتلامذة والاساتذة خارجون من القسم الطبي والعلمي افواجاً ثم سمع صوت جري عربة خارج الباب فخرج فاذا هي عربة وليس فيها بخيت فسأً ل عنها فقيل له انها عربة الدكتور (ت) احد اساتذة المدرسة فأراد العود الى فدوى فلاقاه مرجل في لبساس افرنجي اشيب الشعر كثيف شعر اللحية على عينيه النظارات نحياًه فرد الباشا التحية فرحب به وسأله عن غرضه فاخبره بماكان فقال ربا يتأخر رسولكم آكثر من ذلك اذ لا بدله من النزول الى المدينة لاجل العربة فهذه عربتي من ذلك اذ لا بدله من النزول الى المدينة لاجل العربة فهذه عربتي

تحت امركم فاركبوها الى حيث انتم ذاهبون وكان ذلك الشيخ الدكتور ت فامتنع الباشافي بادئ الرأي عن وجوب الدعوة خجلاً لكنه قبل اخيرًا ولم يكن الدكتور قد شاهد مع الباشا احدًا سواه ولذلك كان يريد الركوب معه فلما رآه ينادي ابنته امتنع عن الركوب معها

يريد المركوب معه فلما رآه ينادي ابنته امتنع عن الركوب معها فركب الباشا وابنته وقال للسائق خذنا الى فندق بسول على البحر والتفت الباشا الى الدكتور شاكرًا فسارت العربة حتى أتيا الفندق فلم يشاهدا بخيتًا فقلقا عليه وعلى الخصوص فدوك لانها كانت تنتظر الاخلاء به لتسأله عا عرفه من امر الدبوس

فالحّت على والدها ان يسعى في البحث عنه وهو لم يكن اقل قلقاً عايه فسار الى صاحب الفندق وأطلعه على ذلك فقال لعله تاء عن الطريق ولا يلبث ان يظهر فقال لا اظنه تاه لانه لو قال للسائق اوصاني الى منزل الدكتور ن لاوصله الموصلة

الفصل الثامن والستون ﴿ ضيف ثقيل ﴾

وباتا تلك الليلة وفدوى تناجي نفسها راجية ان يعود بخيت بخبر الدبوس فلما كان الصباح جاء احد خدم الفندق يدعو الباشا لمخاطبة شرطي جاء يطلبه فخرج فاذا بأحد الشرطة وبيدو ورقة فلما تلاها فهم منه ان بخيتاً محبور عليه في السجن فلبس ثيابه وسار

برفقة الشرطي الى السراي قرب حديقة الحميدية ودخل توّا على مأمور الشرطة فوقف له واحترمه واجلسه الى جانبه فاستخبره الخبر فقال ان خادمك واحد المصربين تشاجرا امس وجيء بالاثنين الى المخفر فسأل عن اسم الآخر فقال يدعى عزيزًا فاستغرب الباشا ذلك لتذكره عزيزًا صاحبه مع علمه إنه كان في مصر فقال للأمور انها ابناء بلد واحد ونقدم اليه ان يتعلى عن قضيتها اذا تصالحا فوعده بذلك وام باحضارها فحضرا فاذاها بخيت وعزيز فلما رأى الباشا عزيزًا سلم عليه وقال له ما سبب خصامك قال ائتقيت بخادمك هذا وكان بخيت في حالة الغيظ من عزيز فقال له تأدّب يا فتى انك والله لمستحق في حالة الغيظ من عزيز فقال له تأدّب يا فتى انك والله لمستحق القتل فأسكته المأمور ربثما يتم الرجل حكايته في انك والله لمستحق القتل فأسكته المأمور ربثما يتم الرجل حكايته فقال عزيز التقيت به مساء امس وهو مسرع نحو المدينة فناديته لأسأله عن سعادتك فلعنني واهانني فترفقت به فازداد فجورًا فسمعنا الشرطة فقبضوا علينا وساقونا الى السين

فقال الباشا لا بأس ياولدي ان ذلك لم يحصل الا سهوًا اذ ربما لم يعرفك بخيت فابتدره بخيت قائلاً كلاً يا سعادة الباشا اني عرفته الولا ذلك ما اهنته لانه مستوجب فوق الاهانة

فقال الباشا اسكت يا بجنيت فقد جئت الآن لأصلحكما وأخرجكما من السجن فقال بجنيت اني أفضل السجن باسيدي اذاكان هذا الحائن فيه معي لكي يتأدّب فانتهره الباشا اما عزيز فها زال ساكتاً مظهرا التأدب والاصغاء الى كلام الباشا فسكت بجنيت فقال الباشا لقد تصالحا لانهها من بلد واحد وكلاها من خاصتي فليأ مر حضرة المأمور باطلاق سراحها فقال المأمور ليكن كما تأمر سعادتك فخرجا من استجن واما بخيت فكان يرتجف ويرتعد لشدّة تأثره لانه كان يودُّ قتل عزيز لو لم يدركها الشرطي وسار الجميع قاصدين الفندق والباشا يرحب بعزيز ويسأله عن سبب مجيئه فقال يعلم الله يا سعادة الباشا اني لم يعد يهدأ لي بال منذ برحتمونا ولم ار سبيلاً للاطمئنان الا بالمجيء الى هنا ومشاهدتكم فعسى ان تكون السيدة فدوى بخير فقال انها بخير ان شاء الله

وكان بخيت كل الطريق ينظر الى عزيز نظرة المقدر ونفسه تحدثه بقتله لولا احترامه لسيده وكان عزيز قد ادرك ذلك فأخذ يتزلف الى الباشا ويظهر له الود والاخلاص والقلق على صحة فدوى نلما اقتربا من الفندق سآله الباشا عن محل نزوله فقال اني لم اختر منزلا وقد قيل لي ان هذا الفندق من افضل فنسادق بيروت وكنت قد وصلت امس و وضعت امتعتي في قهوة بقرب المينا على امل الخروج للتفتيش عن منزل فالتقيت بجادمك وجرى ما جرى

ففال ابعث من يأتيك بالامتعة وتعالَ الى هنا ودخلا

اما فدوى فكانت في انتظار عود والدها فسمعت صوته في الدهايز المؤدّي الى غرفتها ولما فتحت الباب لاستقباله والاستفهام عن بخيت وقعت عينها على عزيز فارتعدت فرائصها وخفق قلبها والقدت النار في فؤادها فعادت الى الحجرة واغلقت الباب وراءها والقت بنفسها على المقعد خائرة القوى من شدة التأثر قئلة ما الذي اتى بهذا الحئن الى

هذه الديار قاتله الله ما اثقله وما أكثر فضوله ا

ثم فنح والدها الباب وقد ادرك ما بها ودخل بخيت معه وسلماعليها فأسرع بخيت الى نقبيل يدها اما هي فشغلت نفسها عن التأثر وخاطبته قائلة ما الذي جرى لك يا بخيت فقد اقلقتنا بغيابك فقال لا اقلقك الله يا سيدتي انها حادثة عرضت وانقضت بسلام قال ذلك وحرق اسنانه وهز رأسه خيفة من سيده فأ دركت ان في المسألة سرا فصبرت على استطلاعها ريثما تختلي به

وجلس الباشا يقص القصة عليها وهي مصغية الى ما يقول حتى وصل الى ذكر عزيز فامتقع لونها وظهرت عليها امارات الغيظ فلحظ والدها ذلك منها فقال ضاحكاً ما الذي غاظك من حديثي ياحبيبي قالت لم يغظني شيء وانما عجبت لهذا الاتفاق

فقال انه اتفاق عجيب والرجل قد جاءً من مصر غيرة علينا وقد سأً لني عنك كثيرًا فازدادت هي غيظاً حتى لم تعد نقدر على اخفاء ما بها فقالت وما الذي حمله على افتقاد من لم يخطر لهم في بال فضحك والدها قئلاً ألا تزالين حاقدة عليه يا عزيزتي

قالت نعم يا سيدي ولن ازال ما بقيت حية

فقال يا للعجب وقد عهدتك سليمة القلب وانت في صحة فكيف وانت في مرض فهلاً صفحت واخلصت النية

قالت وفي اي شيءُ

قال في امر هذا الفتى فاني لم اعد ارى منه من يوم تلك

#### الحكاية الا اخلاصاً ومحبة

فازداداضطرابها لتذكرها الايام الغابرة وارادت التكلم فلمتسقطع وغلب عليها البكاء فألقت نفسها على الفراش واخذت في البكاء

فحاول والدها اسكاتها فلم يستطع فاغناظ منها ونسي محبته للما وانتهرها قائلاً كفى يا فدوى كفى ما اصابك الاتزالين مشغوفة بحب الاموات ومفضلة اياهم على الاحياء

فلم تزدد الآبكاء وعويلاً فكلمها ثانية فلم تجبه فازداد غضبه فتركها وخرج مُغلقاً الباب وراءه مُ

<del>-commonos</del>

### الفصل التاسع والستون ﴿ احباء الامل ﴾

فلما خلت فدوى بنفسها اطلقت لعنان نبكائها واخذت تخاطب نفسها قائلة

«اوًاه من الدهر الحنوون الذي بقى لهذا النذل ارجلاً يسعى بها الينا وبعث ذاك الملاك الى اقاصي البلاد حيث لا نعلم له مقرًا فهل يا ترى التقي به بعد هذه المشاق وهل تراه عيني آه آه ثم آه " واخذت تلطم وتبكي حتى كاد يغمى عليها ثم عادت الى مناجاة نفسها قائلة " اني وحبك لا ازال على حبك حيًّا كنت او ميتاً فانك عندي بجميع احياء هذا العالم فكيف بمثل هذ الخائن النذل ابن عينك تراه وتبصر ما يفعل تباً لك ياخائن فكيف بمثل هذ الخائن النذل ابن عينك تراه وتبصر ما يفعل تباً لك ياخائن

هذه الديار قاتله الله ما اثقله وما أكثر فضوله ا

ثم فتح والدها الباب وقد ادرك ما بها ودخل بخيت معه وسلما عليها فأسرع بخيت الى نقبيل يدها اما هي فشغلت نفسها عن التأثر وخاطبته قائلة ما الذي جرى لك يا بخيت فقد اقلقتنا بغيابك فقال لا اقلقك الله يا سيدتي انها حادثة عرضت وانقضت بسلام قال ذلك وحرق اسنانه وهز رأسه خيفة من سيده فأ دركت ان في المسألة سرًا فصبرت على استطلاعها ريثما تخللي به

وجلس الباشا يقص القصة عليها وهي مصغية الى ما يقول حتى وصل الى ذكر عزيز فامتقع لونها وظهرت عليها امارات الغيظ فلحظ والدها ذلك منها فقال ضاحكاً ما الذي غاظك من حديثي يا حبيبتي قالت لم يغظني شيء وانما عجبت لهذا الاتفاق

فقال انه' اتفاق عجيب والرجل قد جاء من مصر غيرة علينا وقد سأ لني عنك كثيرًا فازدادت هي غيظاً حتى لم تعد نقدر على اخفاء ما بها فقالت وما الذي حمله' على افتقاد من لم يخطر لهم في بال ففراه من الم المرابعة أن المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة أن المرابعة ال

فضحك والدها قائلاً ألا تزالين حاقدة عليه ِيا عزيزتي

قالت نعم يا سيدي ولن ازال ما بقيتُ حية

فقال يا للعجب وقد عهدتك سليمة القلب وانت في صحة فكيف وانت في مرض فهلاً صفحت واخلصت النية

قالت وفي اي شيءُ

قال في امر هذا الفتى فاني لم اعد ارى منه من يوم تلك

#### الحكاية الا اخلاصاً ومحبة

فازداداضطرابها لتذكرها الايام الغابرة وارادت التكلم فلم تستطع وغلب عليها البكاء فألقت نفسها على الفراش واخذت في البكاء

فحاول والدها اسكاتها فلم يستطع فاغناظ منها ونسي محبته للما وانتهرها قائلاً كفى يا فدوى كفى ما اصابك الا تزالين مشغوفة بحب الاموات ومفضلة اياهم على الاحياء

فلم تزدد الا بكائة وعويلاً فكلمها ثانية فلم تجبه فازداد غضبه فتركها وخرج مُغلقاً الباب وراءً مُ

- C TO 100 100 - -

### الفصل التاسع والستون ﴿ احياء الامل ﴾

فلما خلت فدوى بنفسها اطاقت العنان ابكائها واخذت تخاطب تفسها قائلة

«اوًاه من الدهر الخؤون الذي ابقى لهذا النذل ارجلاً يسعى بها الينا وبعث ذاك الملاك الى اقاصي البلاد حيث لا نعلم له مقرًا فهل يا ترى التقي به بعد هذه المشاق وهل تراه عيني آه آه ثم آه » واخذت تلطم وتبكي حتى كاد يغمى عليها ثم عادت الى مناجاة نفسها قائلة «اني وحبك لا ازال على حبك حيًّا كنت او ميتاً فانك عندي بجميع احياء هذا العالم فكيف بمثل هذ الحائن النذل اين عينك تراه وتبصره ا يفعل تباً لك ياخائن

يا غادر · واما انت يا ابتاه فيا الذي هاج غضبك على ابنتك ووحيدتك التي كنت نقسم بحياتها ولا ترضى الحياة الآمن اجلها اتريد مني ان ابعل ذلك الملاك بهذا الشيطان ام تريد ان اسلو ذاك الشهم رب المروءة والنخوة رب الحجبة والوداد واتمسك بهذا النذل الكاذب الخادع المنافق · النافق · الحياة بعد ذلك لم تعد تحلو لي · · · · » وفيا هي في الكلام سمعت الباب يطرق طرقا خفيفا فاصاخت واذا ببغيت يقول لا تعنافي يا سيدتي اني عبدك بخيت وفقح الباب ودخل وهو يستشيط غيظاً فامسك بيدها واجلسها واخذ يخفف عنها فانتهرته وائلة دعني وشأني يا بخيت فلم يعد لي مطمع بالحياة بعد ان صارت الكلاب تدخل عرين الاود فهل مات ذلك الاسد · من لي بمن ينبئني بمقامه حياً او ميتاً فافديه بروحي وعند ذلك اما ان احيي املى او اصرم الجلى واتخاص من العار

فاسكتها بخيّت بلطف قائلاً طيبي نفساً يا سيدتي لعل وقت الفرج قد دنا وقد قيل

ضافت ولما استحكمت حاقاتها فُرجت وكنت اظنها لا تُفرج فالتفتت اليه مصغية وقد سكتت بغتة وقالت له ُ هل عندك خبر جديد اخبرني

قال ان عندي خبرًا جديدًا اخبرك به متى سكن روعك واصفيت الى ما افول فمسحت دموعها وقالت ها اناذا قد اصغبت فقل ما عندك فقال اسمعي يا سيدتي ان هذا الخائر اذا بقي حيًّا الى الغد فلن يبقى الى ما بعده ولو ساعدتني الاقدار لسقيته كأس المنون امس

ولكن ابشري سوف اذيقه تلك الكأس عاجلاً او آجلاً · آه من الانذال والما المسألة الثانية وهي الاهم فقد عرفت شيئًا جديدًا عنها مما يخلص بالدبوس

فقالت مسرعة قل حالاً ماذا عرفت

قال قد عرفت انه دبوس سيدي

قالت ذلك عرفناه من قبل ولكن كيف وصل الى هذه المرأة

قال قد عرفت الرجل الذي جاءً به ِ اليها

قالت واین هو هل هو بعید من هنا

قال كلاً ياسيدتي بل هو قريب جدًا بل هو في هذا الفندق فوقفت فدوى على قدميها بغتة وقالت اين هو اخبرني ومن هو وماذا قال عن شفيق

قال يا سيدتي هو الطباخ وقد قال ان سيدي شفيقاً لم يسر في حملة هيكس باشا بل ٠٠٠٠

فانتفضت فدوى واشتدت عزائمها ومالت بكليتها الى بخيت وامسكته بيده وهزته وقد لاحت على وجهها امارات السرور قائلة اين ذهب اذًا قل حالاً

قال قد ذهب ياسيدتي في مهمة سرية الى الأبيض

فقالت وهل هو حيٌّ بعد

قال لا نعلم عسى ان يكون حياً

فاخذت فُدوى نشب في ارض الغرفة كأنها اصيبت بجنة وهي

نقول حبيبي شفيق سندي فلذة كبدي هل انت حي بعد. قل يابخيت قل عن الأبيض بيض الله وجهك ونصرك على عدو "ك

قال بخيت قارعاً صدره آمين ان شاء الله وامسك فدوى بيدها واجلسها وقد اغرورقت عيناه بالدموع لما رأى من تلهف سيدته وقال الجلسي ياسيدتي فاحدثك فجلست وقص عليها الحكاية كما هي فلما استوعبتها وزأملتها جيدًا قالت ما رأيك يا بخيت قال الرأي اولاً ان اقتل هذا الخائن ثم اقول لك ماذا افعل فقالت اقتله لا بارك الله فيه ولكن ٠٠٠٠ وسكنت برهة فقال بخيت لكن إيه ١٠٠٠ نه مستوجب القتل حرقاً فلادر دره من خائن غادر فقالت لا يا بخيت لا نقتله أن شيقاً اوصى ان لا نقتله فهل نخالف الوصية فوثب بخيت عن الارض وحملق بعينه وقال كيف لا نقتله وقد فرح بمقتل شفيق

قالت لا لم يفرح وانما ٠٠٠

قال كيف لم يفرح وقد كتب اليك يوم سمع بمذبحة هيكس باشا يقول في جملة قوله من عاش بعد عدو مي يوماً فقد بلغ المني قالت ومتى كان ذلك وكيف فاخبرها

فسكتت برهة ثم قالت ان اخلاق شفيق لتأبى قتله مع ذلك واما الامر الجدير بالاهتمام فانما هو التفتيش عن شفيق واذا قدّر لنا الظفر به فاني اصنح عن هذا الخائن أكراماً له م

فقال لا بل نقتله ليذهب فداء عنه

### الفصل السبعون

﴿ وَاذَا تَأْلُفُتُ الْقُلُوبُ عَلَى الْهُوى فَالنَّاسُ تَضْرَبُ فِي حَدَيْدُ بَارِدٍ ﴾

وفيها هما في الحديث سمعا وقع اقدام فعرفا ان الباتنا قادم وتظاهرا بالسكون فوصل الباشا مقطب الوجه فرأى ابنته حمراء العينين فازداد غضبه فامر بخيتاً ان يخرج خارجاً ففعل فنظر الى ابنته شزرًا ولحيته تنتفض في وجهه ويداه ترتعشان حتى كادت السيكارة نقع من يده من شدة الناً ثر قائلاً وما هي نهاية الامر ممك يا فدوى اريدين ان تلبسيني ثوب العار في هذه الديار

قالت حاشا ياسيدي لا البسك الله عارًا وكيف نقول هذا القول قالت حاشا ياسيدي لا البسك الله عارًا وكيف نقول هذا القول قال اقوله لاني رأيت انك تريدين عصيان اوامري والانقياد الى الاهواء ومغازلة الاموات

فقالت لا نقل هذا يا ابتاه فالك بذلك تزيد اشجاني وتهيج احزاني وتسوّد قلبي

قال وماذا — الا تزالين راجية قيامة الاموات على هذه الارض قالت ان آمالي لا تزال حية وان تكن الحياة فيها ضعيفة فنهض عن الكرسي بغتة وصرخ باعلى صوته قائلاً يا للعجب لهذه الآمال الكاذبة الا تصدقين انه مات حتى تريه رأي العين

فاجابته وقد اغرورقت عيناها بالدموع قائلة لا نقل مات يا ابتاه بل قل انه عي يرزق باذن الله

فقال هل اذا قلت ذلك يقوم من بين الاموات

فقالت قد قات لك ان آمالي لا تزال حية والله على كل شيء قدير وهب انه' لا سمح الله غير حي فياذا تريد مني

قال اريد ان تطيعي اوامري

قالت اني رهينة كل اوامرك ما خلا ٠٠٠٠

قال لا نقولي ما خلا · ويظهر انك لا تزالين على غيك وعقوقك وليست هذه شيم من تربى تربيتك · فسكتت ولم تجبه واشتغلت بمسح دموعها بمنديلها فابتدرها هو بالكلام قائلاً وما رأيك الآن الا تزالين على ما انت عليه

قالت اني لا ازال ابنتك الحقيرة وروحي بيدك الأ٠٠٠٠ فغضب الباشا وانتهرها قائلاً قلت لك دعينا من الاستثناءات وعليك بترك الحقد والتمسك بالاخلاص

فقالت ها اني قد اخلصت وهل تظن اني اريد بهذا الرجل سوءًا حاشا لله ولكن ماذا يترتب على هذا الاخلاص

قال متى تأكدت اخلاصك اخبرك ماذا يترتب عليه في فرصة اخرى فانهضي الآن واغسلي وجهك وخففي روعك ودعي عنك الهواجس انها مجلبة للسقام الى متى تعاقين آمالك بجبال الهواء واني لاعجب من هذا العناد بعد ان سمعت باذك عند ما سألنا شفيقاً عن مذهبه ووطنه فلم يقدر ان يحقق لناما اذا كان مسلماً او غير مسلم ولا ما اذا كان من الشام او مصر فافرضي انه حي فهوليس من أمثالنا ولا

يجب ان نعلق به آمالنا

فكان هذا القول في قلب فدوى كالسهام ولم يزدها الا ولما بشفيق ولكنها نهضت وغسلت وجهها وهي عالمة بما يضمر والدها وقد اغضت عنه اختصارًا للمقال وتخلصاً من القيل والقال واضمرت في باطن سرّها الاصرار على عزمها مهما حال دون ذلك من الاهوال

# الفصل الحادي والسبعون الخادي الفصل الحادي والسبعون المخاطيسي المعناطيسي المعناطيسيسي المعناطيسي المعناطيسي ال

فلما رأى منها ذلك انبسط وجهه ظاناً انها وافقته وقد تجدّدت آماله بالاستيلاء على اموال عزيز وخرج اليع فاذا هو في انتظاره في غرفة الاستقبال فلما رآه وقف احتراما له ولما رآه مندسط الوجه استبشر بنيل مبتغاه ولكنه لم يفاتحه بشيء

اما الباشا فلم يمكنه اخفاء عواطفه فقال يظهر انها لانت ولكنني لا اصدق مواعيدها لانها لا تزال تذكر ذلك الشاب

فقال عزيز مراوغاً لا يمكننا تعنيفها على ذلك لان محبته تمكنت من قلبها وهو شاب قريب من القلب ولكن ما الحيلة فقد مات وعلينا ان نسعى الى تعزيتها وتسليتها عن محبته لئلاً تضرً بصعنها

فقال الباشا لقد نطقت بالحق اذ لا فائدة من محبته ِ متى صار في عداد الاموات ولكني لا اعلم كيف ابغضه اليها فقال عزيز لقدخطر لي الآن طريقة تريحنا جميماً فهل اعرضها على سعادتك قال قل ما بدا لك

قال قد قرأت في بعض المجلات العلمية عن علم حديث يقال له علم التنويم المغنطيسي وهو نوم اصطناعي يستخدمه بعض الاطباء اليوم ويقولون في منافعه اقوالا غريبة فهم ينومون المريض باللمس والتكبيس ويزعمون انه اذا نام يسألونه عن مرضه فيشرح لهم حقيقته وعلاجه شرحاً وافياً وقد قالوا ان النائم على هذه الكيفية يتنبأ بالغيب ويكتشف المجهولات وهم لا يؤكدون ذلك وانما يؤكدون خاصة أخرى لا شك فيها وهي ان المنوم يتسلط على ارادة المنوم تسلطاً مطلقاً حتى كأنه عضو من اعضائه يعمل ما يأمره به فاذا نوم شخص شخصاً وقال له وهو نائم اذا صحوت فابغض فلاناً وأحب فلاناً فعل ولوكان يجب ذاك محبة شديدة ويبغض هذا بغضاً شديداً وهو لايعلم السبب ولا يدرك ان ذلك التغيير انما كان بطريق التنويم

فتعجب الباشا لذلك وقال أحقيق هذا ياعزيز ومن هم المنومون قال هذا امر لا شك فيه واما المنومون فهم في الغالب من الاطباء وقد قل من يستطيع التنويم من اطبائنا لانه فن حديث قلما تعاطاه ابناء هذه البلاد اما في بلاد الافرنج فهو كثير الانتشار

قال وهل يخضع كل انسان لسلطان المنوّم قال لا وانما النساءُ اكثر قبولاً له' من الرجال والعصبيات اكثر من سواهنَّ

قال الباشا فتكون فدوى اذًا من اقباهنَّ له وهذه وسيلة تكفينا

مؤُونة المشقة وياليتنا عرفناها قبل الآن ولكن على من نعتمد في التنويم هنا قال قلت لك ان الذين يعرفونه 'قليلون ولكن يمكننا سؤال الاطباء الماهرين عنه '

فلاح للباشا ان الدكتورن افضل الجميع لذلك فقال لعزيز ان طبيباً من اشهر اطباء هذه المدينة قد عرفته واحببته واظنه اعرف من الجميع بهذه الامور

قال عزيز ومن هو قال الدكتور ن الشهير

فعرف عزيز ان هذا الرجل تمنعه استقامته عن استخدام التنويم لعلمه ان استخدامه لهذه الغاية ممنوع شرعًا وعرفًا لما يتأتى عنه من الاضرار فقال ان هذا الطبيب على شهرته لا يستطيع التنويم لانه شيخ طاعن في السنّ ولا بد للمنوم من ان يكون شأبًا قويً البنية لكي يمكنه التسلط على المنوم فاذا شئت مرني فأدبر طبيبًا يكون وافيًا بالمطلوب قال الباشا فافعل

فسرَّ عزيز لنجاح مسعاهُ واخذ يفكِّر فيمن يوافقهُ على هذهِ الفعلة الشنعاء ثم نهض مستأذنًا ليذهب ويأتي بأَمته في الى ذلك الفندق فأذن لهُ وبقي الباشا وهو ليس اقل فرحاً بهذا الاكتشاف من عزيز



#### الفصل الثاني والسبعون

#### 🤏 سفير الهوى 💸

اما فدوى فلبثت بعد خروج والدها تفكر في امرها وتدبر وسيلة لنجاتها فدخل عليها بخيت فاخبرته مما تم للها مع والدها فكاد يتميز غيظا وقال لها ما لنا ولهم انك ما ذمت محافظة على عهود شفيق لا اخاف عليك شرًا باذن الله واما شفيق فقد دبرت وسيلة للتنتبش عنه فقالت وكيف ذلك

قال اني اتفقت مع عبود الطباخ ان يذهب الى السودان ويأتينا بالحبر اليقين باسع ما يمكن من الوقت ودفعت اليه شيئًا من النقود سلفاً ولم ا فبره كنه الاه، ولكني قات اه انهي ساعطيه كتاباً يوصله اليه حيثًا يراه

قالت ولكن اين يمنين عنه ان السودان بلاد واسمة

قال نعم ولكن مركزها مدينة الخرطوم التي قد دهب اليها غوردون بات مؤخرًا لانحاز مسألة السودان فمتى وصل اليها عبود يستطلع منها الخبر

قالت لقد احسنت السياسة بورك فيك

اما عبود فكان قد عثر على صورة شفيق في مكان فحفظها عنده ليتذكر بها سيده فلما طلب اليه بخيت الذهاب في ثلث المهمة استبشر بالفوز واخذ يعد معدات السفر ولكنه الح على صاحب الفندق ان يبيع الدبوس لبغيت فياعه اياه بمضاعف ثمنه واكرم بخيت عبودًا بمال كثير فخيل له أن نجم سعده قد تسلط ونجوم نحسه قد ادبرت ولبث في بيروت بضعة ايام ينتظر اعداد الكتاب الى شفيق

اما فدوى فكتبت الى شفيق كتاباً هذا نصه ،

يا شقيق الروح ومنى القلب

أكتب اليك هذا الكتاب من بيروت غير عالمة بمط رحالك ولا ما اذاكانت الاقدار تعدُّ لي اياماً انسى بها ما قاساهُ هذا القلب من العناء وما عانيته ُ في حبك من المشاق فهل تسمّع لي الايام بروايتك بعد طول الغربة · وكنت قد يئست مرخ بقائك (وا لهفاه) في عالم الاحياء حتى ظفرت بناقل هذا اليك فقص على قصة جدّدت آتمالي واحيت ما بقي في من رمق الرجاء فاذا تحقق لي هذا الابل فلأ يكون على وجه هذه البسيطة أكثر سعادة مني واما اذا ذهبت مساعيً ادراج الرياح فلا البث ان اعلم بفشله حتى الحق بك عاجلاً اذ ان ذلك خير لي من معاناة الوجد الذي كاد يذهب برشدي بعد ارت ذهب بصحتي واتخلص من شر هو اعظم ما أُتخوَّفهُ ذلك اني اخشى الوةوع فيما نصبه لي ذاك الذي لم ترضَ الاجهاز عليهِ فتركته لي عثرة وشركاً يتبعني حيثًا توجهت وينصب لي الشراك حتى اوغر قلب والدي على " ولا ادري ما الذي سلطه على قلب ذلك الوالد حتى جاءً يتهددني في سلواك ويشير على باستبدالك بمن لو خيَّرتُ ما اخترت غير الموت على رؤيته فاذا وصل اليك كتابي بادر الى انقاذي من مخالب الموت والعار هذا اذا لم يدركني المحظور قبل وصولك والسلام كُتب في فندق بسول بيروت غرة مايو سنة ١٨٨٠ الداعية كتب في فندق بسول بيروت غرة مايو سنة ١٨٨٠ الداعية على عهدك الباقية على عهدك فدوى

ثم ختمت الكتاب وبعثت به مع بمنيت فسلمه الى عبود واوصاه بالاسراع فاسعة في هذا من الفندق وسار في باخرة قصدًا الديار المصرية ليسير منها على النيل الى الخرطوم لعلمه ان طريق سواكن لم يعد يمكنه' سلوكها لاستفحال امر عثمان دقنا فيها فوصل الفاهرة في شهرمايو سنة ٨٤ فركب القطار الى اسيوط ومن هناك اكترى جملًا سريع الجري وسار على البرّ الغربي في عظمور الاربعين قاصدًا دنقلا ومديرها يومئذ مصطفى بك باور فوصلها في اواخر يونيو (حزيران) فاذا باهل المدينة في هرج ومرج واستعداد الى حرب فسأل عن السبب فقيل له انهم سائرون لمقاتلة الدراويش في الدُّبة وكان عبود يظن ان الطريق الى الخرطوم آمنة فلما سمع الخبر وقع في حيرة · ثم اخذ يطوف في الاسواق لتحقق الامر فدخل وكالة شاعد فيها بعضاً من القبار السور بين فتقرَّب من احدهم واستطاعه كنه الخبر فأكد له اياه واخبره ان الطريق من هناك الى الخرطوم لا يستطيع رجل او جماعة قليلة ان يقطعها لان الدراويش قد انتشروا فيها والخرطوم في حصار شديد. فارتبك في امره فقال له' التاجر وما غرضك من الخرطوم قال اني افتش عن سيدي هناك قال لا يمكنك الوصول اليه كما هي ولا سيا اذا لم تفز رجالنا بقتال العصاة اما اذا فازوا فقد تنفتح الطريق واملي ان مصطنى بك يقوى على أولئك لانه وجل من الاولياء الانقياء اذا أطلق عليه الرصاص لا يخترق لحمه واذا سار الى حرب فلا يستصحب من السلاح الاحربة قصيرة في يد والسجة في البد الاخرى ولا يكف عن الصلاة والدعاء ما طالت المعركة

وفيا هما في الحديث اذا بجاءات الجند يسيرون فعلم انهم يريدون الدَّبة ورأَى وراءهم فارساً نحيف الجسم قصير القامة عليه الجبة والقفطان وفي ركبه جماعة من الحشم فسأَل عنه فقيل له انه المدير ذاهب في رجاله لمقاتلة العصاة

فالتفت عبود الى صديقه التاجر قائلاً وما رأيك الآن قال الرأي عندي ان نلبث هنا لنرى ماذا يكن من اخبار الحرب واني ادعوك الى منزلي لتقيم عندي الليلة وما بددها حتى تعلم ماذا بتم فامتدح عبود تلك الشهامة واستأنس بذلك التاجر لانه ابن وطنه وكان قد هاجر الى دنقلا مع والدم صغيرًا واما التاجر فكان اكثر استئناساً به

فسارا به إلى بيته وعبود ينقم على ذلك التأخر خوفاً من حبوط مسعاه فلما وصلا المنزل اذا به بيت حقير مبني بالطين بابه صغير لا يدخله الانسان الا ساجدًا فبات تلك الليلة بعد ان تناول العشاء وهو يفكر في امره واصبح وهو في شاغل وبعد مضي بضعة ايام وصلت الاخبار بانتصار المدبر على العصاة فظن ذلك الانتصار كافياً لاخماد الثورة وفتح

الطريق وحملتهُ العجلة على ان يسرع الى المسير في اقرب الطرق الى الخرطوم واستشار صديقه فاشار عليهِ ان يتربص قليلاً وقال له « قد بلغني ان الحكومة الانكليزية اقرت على ارسال حملة الى الخرطوم لانقاذ غوردون وستمر بدنقلا فتسير برفقنها » فاجاب عبود انهُ لا يستطيع صهرًا فقال لهُ ُ اذا كان لا بد من سفرك فاقرب طرق الخرطوم من هنا طريق في الصحراء جنوباً ماؤها قليل فقال لا بأس اني اسير فيها · فاستحضر لهُ ُ خبيرًا يرافقة فجعل عبود ثيابة واوراقة كلها في حصير صغير صنع السودان يقال له ُ برش ولف البرش عليها وربطه وشده ُ الى رحل الجمل وركب وسار مع خبيره ِ ولكنهُ لم يكد يبعد عن دىقلا مسيرة يوم حتى ادركة جماعة من العرب سلبوه ثيابه وكل متاعه ولم ينج من الموت الآ بالجهد فعاد الى دنقلا وقد فقد الرسم والكتاب في جملة الامتعة فاخذ يندب سوءً حظه وقد ندم على ما فعل لانهُ لم يصغ الى رأي صديقهِ فلما عاد اليهِ عنفه على عملهِ واشار عايهِ ان يتربص الى مجيء الحملة فيسير برفقتها

#### الفصل الثالث والسبعون

﴿ مسير الدراويش الى الخرطوم ﴾

فلنترك صاحبنا عبودًا في انتظار الحملة ولنعد الى شفيق في الأبيض حيث تركناه ينتظر الفرج من عند الله فلبث حتى اذا كان ذات صباح

علم ان المهدي امر باستعراض جيشه ِ استعراضاً عاماً

وفي صباح الغد حضر الجميع الى ساحة متسمة خارج البلدة حيث استعرضت الجنود ثم جاء المهدي وخلفاؤه وامراؤه فوقف المهدي بعد الصلاة للخطبة سيف الجاهير فسأل شفيق حسناً عن سبب هذا الجهاد فقسال ان الحملة سائرة لمحاصرة الخرطوم فلما انتصب المهدي للخطابة صمت الناس واطرقوا اصغاء لقول زعيمهم

فافتتع كلامهُ بالفاتعة ثم اخذ يستعث الناس على الجهاد ويغريهم بالقتل والاستشهاد ولما اتمَّ خطبتهُ اخذ الدراويش في الدعاء والتكبير وقد هاجت عواطفهم واصبحوا لا يخافون الموت

ولما انتهى الاستعراض وباغت الاوامر بالسفر الى جهات الخرطوم لنصرة الدراويش المحاصرين لها وتشديد الحصار عليها عاد المهدي الى مجلسه بعد ان وكل قيادة الحملة الى الامير ولد البحومي على ان يتولَّى القيادة العامة لجنود المهدي التي هناك بعد وصوله الى جهات الخرطوم وكان من قوَّاد المهدي في حصار الخرطوم الامراء ابو جرجه وولد البصير حمد المهدي والامير الفضل والامير عبد القادر ولد ام مريم والامير مصطفى بن الفقي الامين وشيخ الأبيض وغيرهم وجميع هوُّلاء تحت قياة ولد النجومي

اما شفيق فاجتمع برفيقه حسن وسأً له عا سيكون من امره فقال انك ذاهب برفقة هذه الحملة الى حصار الخرطوم وهذا ولد البجومي رئيس الحملة سيسافر بعد غد فتسير انت بصحبته كاحد الكتبة

فقال شفيق وكم عدد هذه الحملة المسافرة قال عشرون الفا ققال وهل هذه هي القوة التي ستعاصر الخرطوم فقال حسن اعلم يا اخي ان معظم الدراويش الآن محيطون بالخرطوم وام درمان وقد بدأ وا بحصارها منذ عودنا من محاربة هيكس اي قبل ان يأتي غوردون الى السودان ولكن المهدي اراد تعزيز القوة المحاصرة حتى يضايقوا المدينة ويأخذوها بالتسليم جوعاً وغوردون فيها

فقال شفيق وهل انت ذاهب معنا الى هناك قال لالان الاوامر لم تصدر الي بذلك بعد وياحبذا لو اتبع لي الذهاب معك واني اهنئك بهذا السفر لانك ستكون قريباً من بلادك وربما اتبع لك الخروج من معسكر الدراويش ودخول الخرطوم فتدخل في حوزة الحكومة المصرية ونتخاص من هذه المرقعية

ففرح شفيق بذلك ورأى باباً للفرج وذهب الى حجرته واخذ في الاستعداد لطريقة يقفلص بها من هذه العبودية ثم سافرت الحملة بعد الغد يتقدمها النقارات والفرسان وفيهم الامراء ثم المشاة وجميعهم في لباس الدراويش المتقدم ذكره ووراء الجميع النساء والاولاد وكان شفيق قد اعناد طعام الدراويش اما طعام السفر فقاصر على الذرة اليابسة فكل رجل يحمل جراباً فيه قدر من الذرة كلما جاع اكل منه شيئاً وقل بينهم من يحمل سقاء ولوكان طريقهم في الصحراء لانهم يصبرون على العطش واما شفيق فلم يكن كذلك فقاسى في سفره هذا عذاباً اليا من العطش والجوع وكان قد ودع صديقه حسناً يوم خروجهم من الأبيض العطش والجوع وكان قد ودع صديقه حسناً يوم خروجهم من الأبيض

فلما ابعدوا عنها اياماً اشتاق اليه والى مجالسته لانه كان تعزية كبيرة له في تلك الديار وما زالت الحملة سائرة في البرتم تارة بصحراء وطوراً بغابات واخرى في جبال حتى وصلوا الى جوار الخرطوم فبعث ولد النجومي الاخبار الى رجال المهدي في الجهات المجاورة فاخذوا في الاجتماع من سائر النواحي حتى زاد عددهم على مئة الف ففرة مم ولد النجومي فرقاً وارسل كل فرقة الى مركز في جوار الخرطوم

# ألفصل الرابع والسبعون ﴿ حصار الخرطوم و عيم الانكايز ﴾

موقع الخرطوم عند نقطة اجتماع البحرين الازرق والابيض اللذين يتكوّن منهما النيل وبين ملتقى هذين البحرين والنيل جزيرة مثلثة يقال لها جزيرة توتي فالخرطوم واقعة على مقابل ضلع المثلث الجنوبية يحدها من الشمال النيل الفاصل بينها وبين الجزيرة والبر الآخر ومن الغرب البحر الابيض ومن الجنوب البر وعليه سور موصل بين البحرين بحيث اصبحت الخرطوم محصنة من جهتين بالنيل ومن الثالثة بالسور وكان شفيق قد شاهد هذا السور لما مرَّ بالخرطوم المرة الماضية ولكنه علم عند وصوله هذه المرة انهم حفروا حوله خندقاً كبيراً في غيابه حتى اصبح منيعاً والسور المشار اليه قائم على مسافة من المدينة بحيث يكون بينه وسنها خلاء

فلما وصلت قوات ولد النجوي الى جوار الخرطوم شدد عليها الحصار فبعث فرقاً من رجاله الى البر المقابل لها من الشمال وفرقاً الى البر الاخر المقابل لها في الغرب وبقي هو في فرقته وراء السور بالقرب من محلة يقال لها كلاكلا وشددوا الحصار على الخرطوم وعلى ام درمان على البر الغربي مقابل الخرطوم حتى اصبح غوردون واهل الخرطوم في ضيق عظيم وقد لبسوا لباس الجوع والخوف

اما شفيق فكان يستطلع احوال اهل الخرطوم فعلم انهم في ضيق وانهم ينتظرون نجدة من انكلترا لانقاذهم فعضى الشهر والشهران والثلاثة ولم تأتِ تلك النجدة حتى اصبح اهل الخرطوم في يأس وامسى شفيق قليل الرغبة في الفرار الى الخرطوم خوفاً من ان يفر من بلاء فيقع في اعظم منه فانه اذا دخل الخرطوم فلا يقدر على شيء ينفعها به ولكنه يجعل نفسه عرضة للقتل اذا ظفر المهدي بالمدينة وهو الظافر بها اذا لم تسرع الحملة الانكليزية بالمجيء فوقع في حيرة لا يدري ايسير الى الخرطوم ويعرض نفسه لخطر والجوع ام يبقى مع الدراويش ويحارب حكومته واخوانه واخوانه أو اخوانه أو اخوانه أو اخوانه أو المخوية واخوانه أو المؤلود المهدي واخوانه أو الخوانه أو المؤلود ال

وبعد قليل جاء المهدي من الأبيض وانضم الى جنوده في الخرطوم فاصبحت قوّة المهدوبين عظيمة حتى لم يعد عند شفيق ريب بسقوط المدينة اذا لم تأت الانكليز لنجدتها وعليه نزع مرف فكره امر الفرار في الاحوال الحاضرة واكنه أحب مشورة صديقه حسن وكان قد جاء الى هناك فقال له ما رأيك بالفرار الى المخرطوم فضحك حسن جاء الى هناك فقال له ما رأيك بالفرار الى المخرطوم فضحك حسن

قائلاً والله لو آنست من الفرار نفعاً لكنت اول الفارين ولكنني اؤكد لك ان المخرطوم لا تستطيع المقاومة طويلاً لانها في ضيق من قلة المون كما قد علمت واذا كان الانكليز لم تأت اخبارهم بالمجيء حتى الآن فلم يعد يرجى منهم مساعدة فالمخرطوم لا تلبث ان تسقط في ايدي جماعننا فالافضل ان تكظم ما بك لنرى ماذا يأتي به الغد

فصبر شفيق نفسه منتظرًا باباً للفرج وفيها هو جالس يوماً يفكر جاء وحسن ضاحكاً وقال له ما الذي يهمك الآن في هذه الغربة قال يهمني ان اعرف ما جرى باهلي الا تظن وقت رجوع الجواب من القاهرة قد آن قال حسن بلى وهذا هو الرسول قد عاد فاساً له عا تشاء فلما خلا به قال الرسول اني ساًلت في قنصلاتو انكاترا عن والدكم فلم ينبئني عنه منبئ وانما علمت انه باع امتعته وفرشه وهاجر الدبار المصرية ولا يعلمون الى اين توجه فلم استطع تسليم الكتاب اليه فذهبت الى بيت الباشا فقيل لي انه سيف بر الشام فوجدت امراً ته في البيت فدفعت اليها الكتاب ولم تعطني جواباً فاخذ شفيق يندب نفسه ويبكي وهو قلق على والديه وعلى فدوى لا يدري مقرهم

واخبرهم الرسول ان الحكومة الانكليزية اعدت حملة تبعث بها لانقاذ غوردون باشا والخرطوم فسرّه مجيء الحملة واستبشر ولكن الكدر غلب عليه على انه تجلد وعاد الى حسّن وشكره على تلك المنة واعطى الرسول اجرته فالتفت اليه حسن قائلاً ما وراءك يا شفيق قال ان ورائي خبرًا يسرك وخبرًا يسويني قال قل ماذا عسى ان

يكون ذلك قل اقوله لك على شرط ان تحفظه سرًا لانه لم يبلغ احدًا غيري في جميع السودان حتى ولا غوردون نفسه فقسال حسن انك يا اخي ماس صدق اخلاصي لك وهل تعهد بي غير الاخلاص قال لا ولذلك اخبرك ان الجنود الانكليزية قد خرجت من مصر قادمة على النيل لانقاذ الخرطوم فما ترى

فبهت حسن وصرخ قائلاً هل ذلك صحيح قال نعم ومحمد الله ان وقت النجاة قد دنا فيا العمل قال شفيق لم يعد لي صبر على الذهاب الى الخرطوم فقال حسن ولكن تمهل يا اخي ان في التأني السلامة وفي العجلة الندامة

فقال شفيق انخاف بعد الآن والانكليز قادمون لانقاذنا ونحن نعلم ان المهدي نفسه يقر بعدم استطاعنه التغلب على الخرطوم اذا وصلها الانكايز فالرأي ان نفر الى الخرطوم ونلتجي الى غوردون لعلنا نفيده في شيء فقال له حسن اما انا فلا استصوب العجلة في هذا الامر

قال شفيق اما انا فالارجح انني اخرج من هذا المعسكر الى الخرطوم في هذين اليومين فلم يوافقه صسن على ذلك ثم رأًى الاصوب ان يتربص بضعة ايام



## الفصل اكخامدس والسبعون ﴿ مجيءُ الانكليز لانقاذ غوردون ﴾

وبعد يسير علم المهدي بوصول الحملة الى كورتي واهتمامها بالقدوم في صحراء البيوضة الى المتمة وسندي ومنها الى الخرطوم فبعث من رجاله حملة تحت قيادة موسى ود حاو وابي صافيه لتقطع عليهم الطريق عند آبار ابي طليح وراء المتمة بمسافة يوم حتى ينعوهم من الوصول الى النيل فبلغ ذلك شفيقاً فسر وابسمج لتحقق امر الحملة ومجيئها ولكنه تربص ليعلم ماذا يكون من امر الملتقى ببن الفريقين هناك المتحقق لديه ظنه ماذا يكون من امر الملتقى ببن الفريقين هناك المتحقق لديه ظنه أ

فلما كان يوم عشرين يناير سمع اطلاق المدافع في معسكر المهدي فتعجب اذ لم يكن يعلم بما يوجب ذلك لانهم بعيدون من الحرطوم والدراويش ليسوا في حال حربية فسار الى صديقه حسن وفيها هو في الطريق اليه مر بجهاعات من الدراويش يتعجبون من امر ينظرون اليه فتقدم اليهم فاذا بجاعة منهم في ايديهم برانيط انكليزية وآخرون يقلبون قطعاً اخرى من ثياب الانكليز وآخرون غير ذلك من اسلابهم فاوجس خيفة حتى كاد يتحقق لديه ان المهدوبين فازوا بالانكليز وجاؤا باسلابهم فلما وصل الى صديقه سأً له عن السبب فقال له ان صاحبنا المهدي علم بانكسار رجاله في ابي طليح والمتمة فاراد ان يوهم من معه خلاف خلك فامر باطلاق مئة مدفع ومدفع وهي علامة النصر ايهاماً لرجاله ان ذلك فامر باطلاق مئة مدفع ومدفع وهي علامة النصر ايهاماً لرجاله ان وفاقهم في ابي طليح فائزون واما هذه الاسلاب فلا عبرة بها اذ قد يترك

الانكليزي كل ثيابه في ساحة الحرب ولا يبالي

فقال شفيق وما قولك بعد هذا ياحسن قال اني صرت مائلاً الى رأيك ولكنني سمعت ان المهدي جمع خلفاء أو والمقربين من الامراء في هذا الصباح للشورى وفي المساء نعلم ماذا يكون من اجتماعهم

قال شفيق كيف يمكنك ان تعرف ذلك اذا كانت الشورى سرية قال ان لي بينهم صديقاً حميًا لا يخفي عني شيئًا فاذا اتيتني في صباح الغد اخبرك بماذا يتم فقال شفيق حسناً ومضى

وفي الصباح التالي جاءً شفيق وقد صمم في باطن سرهِ على الفرار من معسكر المهدي الى الخرطوم فلما التقى بصديقه استطلعه الخبر فقال له اجلس لاخبرك بما تم في اجتماع امس

فجلس شفيق وجلس حسن بجانبه يقص عليه وال

"اجتمع المهدي امس بخلفائه المعلومين وبالمقربين من رجاله والما استتب بهم الجلوس قرأوا الفاتحة ثم قال لهم المهدي " جاء تني الحضرة في إلليل العابر وقد جمعتكم لاقص عليكم ما قاله في (صلعم) فقد امرني بالهجرة الى الابيض لان الانكليزقوم لا نقوى على قتالهم فاذا كان غوردون وهو فرد منهم قد دافعنا شهورًا فكم يفعل الآلاف منهم وقد ظفروا برجالنا المحنكين في ابي طليح افلا يستطيعون غلبتنا فهاذا ترون "فوافقه الجميع في رأيه الآالامير محمد عبد الكريم فانه اعترض على الهجرة قائلاً اننا بهاجم الخرطوم مهاجمة اليأس فان ظفرنا بها فلا يعود الانكايز ولاغيرهم يستطيعون الوقوف امامنا وادا ظفروا بنا فان الهجرة مستدركة لا تفر

من امامتا » وارفضً المجلس مرجحين رأي عبد الكريم على ان يعودوا الى الاجتماع مرة اخرى »

فقال شفيق ها قد تحققنا حبوط مسعى المهدي ولم يعد لدينا ما يمنع انحيازنا الى حامية الخرطوم

فقال حسن ان لدي موانع تحول دون مرافقتي ايك واما انت فسر بحراسة الله فانك تلاقي صدورًا مفتوحة واذا قدر انسا الاجتهاع ثانية فانبا لا نفترق بعد ذلك باذن الله

### الفصل السادس والسبعون الخرطوم اثنا، الحصار ﷺ

فلما كانت الشمس في الهاجرة وقد اجتمع الجميع الى الصلاة ولى شفيق وجهه المخرط وسار يريد باب المسلية من ابواب السور فلما بعد عن معسكر الهدي رفع عصا عليها منديل ابيض فلما رآه حامية الخرطوم من السور علموا انه آت مسالما فنتحوا له الباب فانذهل لما شاهد من متانة ذلك السور وعمق خندقه وكانوا قد حفروه اثناء غيابه وعرضه نحو ۱۷ مترًا وعمقه عشرة امتار فقال في نفسه ان مثل هذه الحصون لا يمكن ان نخطاها العربان وسار به الحرس الى فرج باشا قومندان الحصون وكان اسود اللون طويل القامة فلما رأى شفيقاً في لباس الدراويش الحصون وكان اسود اللون طويل القامة فلما رأى شفيقاً في لباس الدراويش سأله عن امره فقال انه يريد مواجهة غوردون باشا فاخذه وسار به

الى المدينة وبين السور والمدينة خلان والسور يشبه ُ قوس دائرة محيطاً بجانب من المدينة ينتهي طرفه الواحد في البحر الازرق والآخر في البحر الابيض طولهُ زها. ستة اميال وبينهُ وبين المدينة ميلان او آكثر · فساروا بشفيق شرقاً قاصدين سراي الحكومة على البحر الازرق حيث يقيم غوردون فنظر شفيق الى جابيه عند دخوله السور فأذا بالجنود متفرقة جماعات واسلحنهم منصوبة ثلاثأ ورباعاً على طول ذلك السور والرجال بین متوسد خائر القوی وضائر یئن جوعاً وقد علت وجوههم علامات الضعف واليأس فلما رأوا شفيقاً استشروا بقدومه ِ ظناً منهم انهُ انما جاء لهابرة سرّية ربماكان فيها خير لانهم كانوا يزعمون ان المهدي بعد ان علم بجيء الجنود الانكليزية اصبح راغباً في الصلح و التسليم ولكنهم كانوا في ريب من امر المدافع التي اطاقت الليلة الماضية لعلمهم ان مثل ذلك العدد من المدافع لا يطلق الآ لا أنصار فتتاطر جماعة منهم ينظرون الى شفيق وهم بين سوداني وباشهوزوق وجندي مصري وغير ذلك فرأوا على وجهه ِ أَهُ ارات البشر وانه ليس على شاكلة رجال المهدي الله بلباسه ِ فاحبوا للهنتهم ان يسألوه عن امره فانتهرهم الضابط السائر بصحبته وامرهم ان يرجعوا وكانوا قد وصلوا القشلاق في وسط تلك الساحة فدخل بعضهم القشلاق وعاد المعض الآخر الى السور ٠ اما شفيق فما زال سائرًا حتى دخل المدينة فاذا بما قليلة الناس لتقلّد اهلها السلاح واشتراكهم في الدفاع ولم يرَ اسواقاً مفتوحة ولا احدًا مارًا فيها ما خلا بعض الفقراء المطروحين في الشوارع يتضورون جوعاً في حال النزاع هذا يئن وحوله اطفاله يبكونه وامرأته تلطم وجهها وتندب حظها وهي لا تستطيع النهوض لشدة الضعف وشاهد في يد بعضهم (عرناس) ذرة مجردًا من الحب يحافظ عليه معافظته على اعز ما عنده وهو ينظر ذات اليمين وذات اليسار لئلا يحنطفه احد من يده فلما رأى شفيقاً بلباس الدراويش والخفر الى جانبه نظر اليه منادياً « اما تخافون الله وانتم مسلمون ان تضايقونا هذه المضائقة وتمنعونا من المؤن فاذا كان صاحبكم هذا مهدياً فكيف يستحل دم المسلمين » فضعك شفيق ولم يجب ببنت شفة ولكن قلبه كاد يقطر دماً لما عاينه في تلك المدينة من الضيق وخاف ان يتهور بعض اهلها لضيقه قيرميه ببندقة او سهم فلازم الخفر

فلما جاؤا السراي سألوا الخفر عند الباب عن الحكمدار فقيل لهم انه سار لتفقد قلعة بوري عند الطرف الشرقي للسور وانه ربما يسير من هناك على محاذاة السور لتفقد حاميته ثم ينعكف الى الغرب لتفقد قلعة موكران على ضفة النيل غربي المدينة واضطر شفيق الى الانتظار هناك ريثما يعود ولكنه سأل عن وقت عودتم بالتقريب فقيل له انه بكون هنا نحو الغروب لان اعيان المدينة سيجنمهون اليم الله فقال شفيق اذا انتظره حتى يعود فسلمه الخفر الى خفر السراي فادخلوه الى غرفة جلس فيها ينتظر عود غوردون وهو يفكر الخالة التي وصلت اليها حامية تلك المدينة ويعجب لتأخر الحملة الانكليزية الى ذلك الوقت ولكنه قال في نفسه ان الدين احتملوا الحصار وين الا يصعب عليه حتمله اباما قال في نفسه ان الدين احتملوا الحصار وين الا يصعب عليه حتمله الما قليلة وكان ينتظر الفرح القريب لا ه علم ان جيس الهدي خائف

من الانكليز وعوَّل ان يطلع غوردون على مقاصد المهدي · ثم تصوَّر انهُ نجا من تلك الاخطار وعاد الى القاهرة فاضطرب فوَّادهُ لتذكرهِ خبر الرسول بسفر فدوى الى بر الشام لنغيير الهواء فخطر رسمها في باله ِ فمد يده الى جيبه ِليسقفرجه فسمم وقع اقدام كثيرة ولفطاً فاصاخ اذنيه فاذا بجماعة يسألون عرن غوردون باشا بعضهم يتكلم العربية وبعضهم الفرنساوية وبعضهم لغات اخرى فدنا الى نافذة تشرف على صحن السراي فاذا بجاعة من الاعيان على معظمهم اللباس الافرنجي فتأملهم جيدًا فعرف أكثرهم وفي جملتهم المستر بوَر مكاتب جريدة التيمس وكان قد جاء بصحبة حملة هيكس وبقى في الخرطوم بعد مسير الحملة والمدير احمد بك على يالله ونيقولا ليونتيدس قنصل دولة اليونان وابراهيم بك فوزي وفقعالله جهامي احد التجار السوربين وكان قد نقلد مصلحة النقل والحمل والدكتور نقولا بك مفتش صحة السودان العام وغيرهؤلاء بمن لم يعرفهم وسمعهم يتضبرون من تلك الحالة ويتذمرون فيا بينهم من ابطاء الحملة الانكليزية في الوصول اليهم فعلم من مجمل حديثهم انهم اتون للمفاوضة في وسيلة يتصلون بها الى نتيجة نهائية

وفيا هو ينظر اليهم اذ جاءهم رجل في لباس رسمي علم من ملامح وجهه انه يوناني الغزعة وتأكد بعد ذلك انه جرياجس بك باشكاتب غوردون فاستقبل هؤلاء الاعبان وقادهم الى القاعة ينتظرون قدوم الباشا



# الفصل السابع والسبعون ﴿ غوردون باشا واهل الخرطوم ﴾

فلبث شفيق في ذلك المخفر حتى كان الغروب فسيمع وقع اقدام افراس فعلم ان غوردون قد عاد ثم لحظهُ مارًا في صحن السراي مطرقاً عابساً لا يلتفت بينة ولا يسرة وقد اراد الصعود الى القاعة فابتدره شفيق وخاطبه بالانكليزية فالتفت بغتة فلم يرَ احدًا في لباس الانكليز فناداه ثانية فنظر اليه فلم يتحقق صور ته لان الظلمة كانت قد سدلت نقاباً رفيعاً فقال له من انت قال اني من ضباط الجيش الانكليزي فاخلج قلب غوردون لان لفظ «الجيش الانكليزي» كان نصب عينيه ليلا ونهارًا وقد اقلق افكاره وملً من انتظار عبيته فتقدم الى النافذة وامر بالنور فجيء به اليه فتأمل الرجل فاذا هو باباس الدراويش ولكن صورته غير سودانية فامر باخراجه وان يلحق به فسار الاثنان فلما دخلا القاعة وقف الحضور احتراماً نجلس غوردون وجاس الجميع وليس فيهم وجه باسم وهم ينظرون الى شفيق ولباسه

فابتدرهم غوردون بالخطاب قائلاً لا تعببوا لهذا الرجل ولباسه فانه مل في ثياب الذئاب فنزع شفيق العامة والطاقية عن رأمه فبان من تحنها انه ليس درويشاً

فقال له غوردون ما اسمك وما الدي جاء بك الى هنا قال اسمي شفيق وقد جاء بي الى هنا بواعث الاقدار واحكى لهم الحكاية من اولها

الى آحرها فلما وسل الى المدافع التي اطلقها المصاة وما دار بين المهدي وامرائه رفس غوردون الارض برجله والتفت الى من حوله من الحلوس قائلاً الم اقل لكم ياسادتي انهم لم يقصدوا بتلك المدافع الآ ايهام رجالم خلاف الواقع تشجيعاً لهم وقد عرفت ذلك من الامرأة التي كنت ارسلها لاستطلاع اخبارهم فها ان الانكليز منتصرون وعا قليل يكونون هنا

فانقشع عن وجه الجلوس بعض العبوسة واحذوا ينظرون الى شفيق نظرهم اى رجل جاءهم رحمة وجعلوا يسأ لونه عن حركات المهدي وقواته فاخبرهم بكل شيء الى ان قال اما هؤلاء العربان فعلى جانب عظيم من البسالة والافدام لا يبالون بالموت وهم متعاقدو الايدي مرتبطو القلوب لا شيء يثنيهم عن القتال واذا قال المهدي فانهم ينزلون كلامه منزلة الوحي ولا سيما ادا اذعى الحضرة كما اخبرتكم الآن اما اذا صبرتم على ادفاعه فانه لا يقوى عليكم لانكم تعلمون مما قدمت انه في خوف واذا لا قى مقاومة شديدة يخور عزمة و يعود على اعقابه الى الأبيض

فقال قنصل اليونان من لنا بالدفاع واكن من اين لنا ذاك واهل المدينة ينظرحون في الاسواق عشرات يتضورون جوعاوهل نلومهم اذا ارادوا الخروج الى العدو فان الحامية نفسها لامؤونة عندها على ما سممت

وقال فتحالله جهامي الطر يا حادة الباشا النالم اسمع مجمهار مثل هدا الحصار ولم نهم ما معنى هذا الابطاء أيحلُّ في قضاء الله ان لكون

في مثل هذه الحال من الضنك والخطر ونجدتنا تأتي الينا ماشية مشي العروس فلا يأتي الدواء من العراق حتى يكون العليل فارق

ثم قال ابرهيم بك فوزي اننا ياسعادة الباشا انما جئناك لنستفهد منك عا علمت من امر الحملة فقد ضاقت نفوسنا وخارت قوانا وهلكت اولادنا ونساؤنا وانحطت ثقتنا واصبحنا في حال لم يصل اليها قبلنا ولن يصل اليها احد بعدنا اتظن اننا اذا هاجمنا العرب نستطيع دفاعهم وعلى من يكون اعتمادك أعلى حامية حصونك الذين لا طعام لم الا الذرة ولا ياكلون منها الاما يسدون به رمقهم ام على اهل المدينة وقد ذهب بعضهم الى معسكر العدق ومات بعضهم من الجوع ولم يبق الا افراد لا فرق بينهم وبين الاموات من شدة الضنك فقد اشتد بهم الجوع حتى اكل بعضهم الكلاب والقطط والجاود والجرذان ومضغوا سعف النخل ام اعتمادك على الحملة الانكايزية التي قد مرً عليها ستة اشهر وعن اسمع القرب وصولها ولم تصل ولا اظنها ستصل فها رأيك

فالتفت اليهم غوردون لفتة الاستعطاف وعلامات التأثر ظاهرة على وجهه وقال لهم ما الذي تريدونه مني مروني فافعل ولا الومكم اذا قلتم اني كاذب او مماطل بوعودي عن هجي الحملة ولكني اقسم لكم بالشرف اني لم اكذب بشيء ما قلته وافوله لكم لاني افضل الموت على التفوه بغير الصحيح ولكن هذه هي الاخبار التي وصلتني ها اني اخلي لكم مركزي وليتقدم من اراد منكم الى مكاني وانر ماذا يفعل فاني اؤكد لكم انه لا يستطيع احسن مما فعلت لاني بذلت كل ما بوسعي

ولا يخفى عليكم اني مساويكم بنفسي وقد قيل من ساواك بنفسه ما ظلك ولكن مهلاً سادتي ها قد صبرناكثيرًا ولم يبق الاالقليل والجنود الانكليزية في المتمة وستكون هنا بعد يومين وننسى هذه الاتعاب

فاما سمع شفيق ذبك الحديث ازداد كدرًا لحسالة تلك المدينة حتى كاد يندم على مجيئه ِ اليها وتركه ِ الحلاء الواسع ولكنه م تذكر قدوم الانكليز وقرب وصولم فسكن روعه' ونظر الى غوردون فاذا به قد نزع الطربرش عن رأسه وقد خفَّ شعره وشاب ما بقى منه وقطب وجهه ُ واسند خدَّهُ الى كَفِّهِ وهو غارق سيف بعار الهواجس وجميع من في القاعة سكوت ثم وقف الجميع وانصرفوا وعاد غوردون بعدان ودعهم اني القاعة فوقف له شفيق احتراماً فنظر اليه ِ نازماً طربوشه بيدهِ 'ليسرى وخاطبه' وقد اخذ منه' الضيمركل مأخذقائلاً «أرأيت عمرك مثل هذا الاهمال ها قد مرَّ على آكار من ستة اشهر وانا انادي بأُعلى صوتي مستنجدًا اصعابنا في لندرا ان يبعثوا بنجدة لانقاذ حاميات السودان فبعد ان شيعوا من المحاورة والجدل في برلمانهم افرُّوا على ارسال النجدة ولكني لا أظنها تصل قبل ان يصل الينا الموت فان اهالي الخرطوم بعد ان كانوا يحترمون مقالي احترامهم لكلام منزل اصبحوا لا يصدقونني كَكْثَرَةَ مَا وَعَدْتُهُ. وَاحْلَفْتُ اعْتَىدًا عَلَى وَعُودُ اصْحَابِنَا فِي لَنْدُرَا فَهُلَّ تصل تلك الحملة ونرى رجلاً منهم في الخرطوم " ثم رمى بطربوشهِ الى المقدد وجلس مطرقاً ويده في جيبه ثم تناول سيكارة من علبة بجانبه وشعار رجعل يتنمخ بها فهاب شفيق غضب ذلك الرجل ولبت صامتا

#### لا يفوه ببنت شنة

ثم نظراليه غوردون قائلاً « دع التقادير تجري في اعنتها » وامر بعض الحشم فجاء شفيقاً ببدلة فغير ثياب الدراويش ثم حضر الطعام فتناولاه وتناوله معها كبار الموظفين ولم يفه احد منهم بكلمة اثناء الطعام لان كلاً منهم كان مفكرًا بما قد احدق بعياته من الحنطر

## الفصل الثامن والسبعون ﴿ رسم شفيق في سراي الحرطوم ﴾

وبعد العشاء بيسير ساركل الى فراشه وفي العباح التالي سأل شفيق عن غوردون فقيل له انه على سطح السراي يراقب حركات العدق بلنظارات وكان ذلك شغله في معظم النهار فينظر آرة الى العدق وطورا الى النيل يترقب عود البواخر وكان قد ارسلها لملاقاة الحملة الانكليزية في جهات شندي أمل ان تكون قد جاءته بنفرمن العساكر الانكليزية ليتعقق المله بنقاذ حامية الخرطوم وحبوط المر المتهدي فلم يجسر شفيق على الصعود اليه ومخاطبته فماد الى حجرة رقدم ولبث مدة ثم خرج منها الى غرفة الاستقبال فشاهد فيها بعض الكتب والجرائد الانكليزية فاخذ يقال فيها شاغلاً نفسه ريثه ينزل غوردون فلاحت منه التفاتة الى رسم فوتوغرافي بين الجرائد والاوراق فحفق قابه لما رآه لانه رسمة الذي اعطاه تذكراً لفدوى وعليه علامته بخط يده وزاد

تعجبهُ كونهُ مقطوع الرأس بطرف مدية فاخذت ركبتاهُ ترتجفان وقلبهُ يخفق حتى كاد يغيب عن الوعى وهو لا يصدق انهُ في يقظة لانهُ شعر لدى مشاهدتهِ تلك الصورة كأنهُ على مقربة من حبيبتهِ فاخذت بهِ الهواجس والقلق وجعل يفكر في كيفية وصول ذلك الرسم الى ذلك المكان وما معنى فطع رأسهِ وبقي واقفاً مطرقاً مدة والصورة في يده ِ حتى سمع الجنرال غوردون يخاطبهُ مسلماً فانتبه فاذا هو قد نزل من السطح والنظارات بيده ِ فبهت شفيق ثم ردَّ التحية معنياً رأسهُ احتراماً ولكنة لم يستطع اخفاء ما كان فيهِ من الاضطراب والرسم لا يزال في يده على انهُ تجلد خوفاً من ظهور دلائل الوجد والغرام على وجهه لانهُ ليس في حال نتيج له ُ ذلك اما هو فنسى نفسهُ وما هو فيهِ من الخطر وود لو انهُ طير ليطير الى حيث هي فدوى ليشاهدها ولم يخطر في باله حالة الخرطوم من الخطر وقد نسي ما دار في مساء امس من الحديث اما غوردون فحمل تلك المظاهر في شفيق على خوفهِ من سقوط الخرطوم بعد ان سمع ما سمعةً في الامس فابتدره الكلام قائلاً لا تجزع يا عزيزي ان قضاء الله سجانهُ وتعالى لا مفرَّ منهُ ولا يجب ان تعود نفسك الخوف وانت في شرخ الشباب

فتجلد شفيق وحاول التبسم ثم قال اني ياسيدي لاخوف علي طالما كنت والجنرال غوردون في حال واحدة اذ لست افضل منه · فقال غوردون ولكن يا ولدي لا يخفى عليك اني قد امسيت شيخاً وقد انقضت ايامي واما انت فلا تزال في اول حياتك وربما تكون عازباً

عاقدًا على فتاة وتودُّ البقاء من اجلها فعاد قلب شفيق الى الحنفقان ولم يمكنهُ الجواب لتلعثم لسانه وآكنهُ حاول الاجابة فسبقتهُ العبرات رغاً عنه وكان يود اخفاءها في تلك الحال اخفاة مؤبدًا لئلا يظن بهِ الجبن فظنهُ غوردون يبكي خوفًا من وقوع القضاء فقبال لهُ تأمل يا ولدي بما يقاسي الانسان من الاخطار في هذا العالم ومن جميعها ينجيه الله فتنهد شفيق تنهدا عميقا وسكت ولم يكن غوردون لينتبه الى عواطف شفيق لان الاهوال أنسته عواطف الشبان وكل ما يتعلق بها اما شفيق فأراد ان يسأل عن الرسم وسبب وصوله إلى تلك الغرفة لكنه لم يجسر على اطالة الكلام لعلمه ِ ان ذلك الرجل في شاغل اهم من ذلك كثيرًا فصمت واذا بغوردون قد جلس على المقعد واشعل السبكارة واخذينفخ بها ويتلاهى بنفض رمادها باصبعه وينقلها من يد الى اخرى ولا بكاد عص منها مصة حتى يثنيها ويكررها مرارًا حتى امست تلك القاعة تعج بالدخان عجيجاً كل ذلك وغوردون على المقعد جاعلاً رجلاً فوق اخرى وقد نزع طربوشه' والقاه' جانباً وهو في قاق لا يستقر في مكان فبعد ان جلس دقيقة على هذا الطرف من المقعد انتقل الى الطرف الآخريتكئ تارة على اليمين وطورًا على اليسار لكثرة بلباله وقلقه وكان وجهه قداعناد العبوسة فلم يعد يعرف الابتسام الا اغنصاباً واما شعره' فابيضٌ بغير اوانه ِ وخفٌّ عن ذي قبل وقد نحل وجهه ُ حتى ـ ظهرت فيه لثنيات الشيغوخة

فهاب شفيق منظره' ولم يجسر على مخاطبته ِ في شيءٌ لكنه' جاس

الى مقعد مقابل لمقعده يتلب صفحات كتاب كأنه يفتش عن شيء ولكنه كان تائه الافكار سائعاً في لجج الهواجس التي تراكت عليه بين خطر وقلق وارتباك من امر ذلك الرسم فمضت عدة دقائق والاثنان صامتان لا ينطقان اما غوردون فكان اذا انتهت سيكارة اشعل غيرها وهو لا يهدأ في جاوسه لحقلة وفيا ها في ذلك دخل جندي يقول ان بورديني بك في الباب (احد تبار المذينة وقد اظهر شهامة عظمى في ذلك الحصار) فقال الماشا دعه يدخل

فدخل الرجل وعليه الجبة والقفطان و العامة وهم الى بد الباشا ليقبلها فرآه في تلك الحال من القلق فاصطرب فؤاده ولم يعد يجسر على معاطبته مع ماكان له من الدالة عليه اما غوردون فحالما شاهد الرجل نزع طربوشه عن رأسه مغضباً ورمى به الارض قائلاً

« مأذا اقول الآن في اذا قت قولاً لا يسدقني احد فكم أنبأتهم بوسول النجدة ولم تعل فلا بد انهم يظنون بي سوءا وريا فلاعني أدخن هذه السكاير (وا الرائي صندوقين ملآن من السكاير على ماثرة امامه ) « وكان بورديني بك هذا قد جاء يدعو لباشا الى جاسة يقررون بها قرارانهائياً بشأن الدفاع فرأى ان الباشا لا يستطيع وهو في هذه الحن من الغيظ الن يحضر الجلسات فتركه وانسرف فازداد الباشا رهبة في قلب شفيق وود الحزوج من حضرته ريثما يسكن روعه وأكنه لم يستطع النهوض ولا رفع نظره من الكتاب منم رئى الباشا ناهضاً فنهض هو فاذا به قد حمل النظارة المقربة وصعد الى

سطح السراي ليراقب حركات الاعداء وكانوا محدقين بالمدينة من جهاتها الاربع فعاد شفيق الى غرفته والرسم في يدو يعيد النظر اليه المرّة بعد الاخرى ويفكر سيف كيفية خروجه من يد فدوى ووصوله الى ذلك المكان فصبر نفسه ريثما يبدأ بال غوردون بجيء الانكليز ويسأله عنه وما زال كذلك الى وقت الغداء فتناولوه وبعد الغداء اخذ يفكر بالخطر المحدق بالمدينة ولاح له أن يعافظ على بدلة الدراويش لعله يمثاج اليها في تنكر او تستر فتفقدها وجعابها في مكان يعله الهده

### الفصل التاسع والسبعون ﴿ سقوط الخرطوم ﴾

وقضى تلك الليلة بن هاجس وخائف يراقب حركات غوردون فاذا هو قد قضى نصف ذلك الليل ساهرا بكتب وعند نصف الليل رقد شفيق ولكنه لم تكد تأخذه سنة النوم عتى سمع اطلاق المدافع فنهض مذعورا في الساعة الثالثة بعد نصف الليل فادا بأهل السراي يتراكضون فسأل عن الباشا فقيل له أنه على سطح السراي يطلق المدافع على الاعداء فصعد اليه فاذا هو هي لباس النوم يطلق القنابل والعدو هاجم على الاسوار

وبتاهد بعد قليل جماهير العصاة وقد دخاوا السور من باب المسلمية وامتلاً ت الساحة منهم وما زال غوردون يطلق القنابل عايهم من

السطوح مقدار ساعة حتى اقتربوا كثيرًا فلم يمكنه تصويب المدافع عليهم ورأى شفيق اعلام المهدوبين تخنق في وسط الجاهبر فتحقق لديه ِ ان قد قضي الامر فعمل الفكرة في كيفية المحافظة على حياته أكراماً لفدوى وليس حبًّا منه ُ في الدنيا فاسرع الى بدلة الدراويش وجمالها عليه ِ بعد ان تحقق ان الدفاع لا ينفعه شيئا ونزل من السراي فشاهد جماهير العصاة عند باب السراي يريدون الدخول ثم نقدم اربعة منهم ودخلوها فالتقوا بغوردون عند رأس السآم وقد لبس ثيبابه ونقلد سيفه وحمل الروفلفر بيده ِ فهجم عليه احدهم وادى باعلى صوته «آه يا ملعون اليوم يومك » وطعنهُ طعنة بجربة القتهُ صريعاً وعملوا رفاقهُ مثل عملهِ اما هو فلم يبد اقل مدافعة وكان ذلك قبل شروق الشمس فسقط غوردون صريعاً يخبط بدماه فلم يستطع شفيق النظر اليهِ فترك السراي ونزل الى الشوارع كانة واحد من الدراويش ينادي نداءهم ويتظاهر بمظاهرهم وكان كثيرون منهم يعرفونه ولم يعلموا انهُ فرٌّ من معسكرهم فظنوه على دعوتهم اما هو فكان يحجب الدماء ما استطاع بغير ان ينفضح امره أ وبعد ان نزل من السراي بقايل رأى درويشاً حاملاً رأس غوردون يريد ايصاله الى المهدي على ان المهدي كان قد امر بابقاء ذلك الرجل حيًّا ولكن اجله عاجله فات شر مونة ودامت المذبحة ست ساءات ولم يكف الدراويش عن القتل حتى امرهم المهدي فكفوا

اما شفیق فلم یکن بأمن علی حیاته لعلم الاکثرین بامرم فقعقق لدیهِ انه اذا علم امیرهٔ او المهدسیک بفراره یقتله لا محالة فاغلنم انشغال

الدراويش بالنهب والقتل وطلب شاطئ النيل فركب خشبة سابحة وجعل يجذف برجليه فساعده المجرى فسدار نازلا وهو لا يعلم لنفسه مقصدا فشاهده الدراويش من الشاطئ فاستغشوه فرموه بالسهام والبنادق فاخطأ وه حتى اذا كان على مسافة من الخرطوم اصابه سهم في فخذو وما زال سنجاً حتى اتى جزيرة قبالة حلة يقال لها حلفايا فنزل تلك الجزيرة والتجأ الى ظل شجرة وكان الليل قد سدل نقابه فلم يعلم به احدولكنه كان في خوف عظيم لانتشار الدراويش في تلك الجهات وقضى كل ذلك الليل ساهرًا يفكر في وسيلة لنجاته من بلاد قد مد فيها الدراويش رواقهم واما جرحه فقد كان طفيفاً فاغه بعامته ولما اصبح تظاهر بمظاهر الدراويش

#### الفصل الشمانون ﴿ كتاب فدوى ﴾

وكان قد اسود لون جلده من معاناة الحر وائقن اللهجة السودانية جيدًا وعرف اصطلاحات الدراويش في حديثهم وصلاتهم وسائر احوالهم فاخذ يجول في الجزيرة حافياً والسجة في عنقه يكرر الشهادة والدعاء لنصرة الدراويس وابادة الكفار وقد خارت قواه من التعب والسهر والجوع قوصل الى مكان اشتم فيه رائعة السودان وهي رائعة خاصة باهل السودان يشتمها الانسان عن بعد فتقدم نحوها فوصل الى بيت

صغير فيه ثلاثة من اهل تلك القرية فحياهم بتحيتهم المعنادة فردوا التحية ودعوه فجلس اليهم فاذا هم يعدون الطعام وقد جعلوا على النار قدرًا فيها قليل من الما فسألوه عن حاله فقال انه ممن جاؤا للجهاد في سبيل الامام المهدي وقد أصيب برصاصة في رجله اثناء هجومه على المدينة فلم يعد يستطيع الجهاد فقالوا والله انك لقد نلت اجرًا ويا حبذا لو كان مثل تلك الاصابة لنا

ثم قال واحد منهم والله ان النصارى (يريد الانكليز) لايعرفون كرامة سيدنا الامام المهدي ولو عرفوها ما تكلفوا المشقة والهجيء من اقاصي الدنيا لكي يعودوا بالفشل

فقال شفيق ان هؤلاء لا يعرفون كرامة احد ولذلك فان الله قد اوقعهم في شرّ اعالم ولم يعودوا يقدرون على الهجيء الى هنا بعد سقوط الخرطوم فقهقه الرجل ثم قال وهب انها لم تسقط اتظنهم يستطيعون الهجيء اليها ألا تعلم ما فعل بهم سيدنا الامام

قال وماذا فعل قال لقد رصدهم قال وكيف ذلك

قال يظهر انك لم تسمع الحنبر وهو ال امبرنا كان في السنة الماضية سائرًا في رجاله الله الدَّبة نجدة للدراويش فعثروا في الطريق على جاسوس من جواسيس الترك آتيًا الى غوردون فاخذوا منه متاعه ونجا هو فوجدوا في جملة متاعه صورة من صور عساكر النصارى الذين نتولى

امورهم حرمة فلما رجعنا دفعوا الصورة الى الامام فاخذها وصلَّى ثم قطع رأسها بسيفه فقطعت رؤوس الكفار كافة ثم بعثها الى غوردون في الحرطوم ليعلم هذا ان الذين هم قادمون الى انقاذه سيصيبهم مثل ما اصاب تلك الصورة

فادرك شفيق من خلال تلك الحكاية ان تلك الصورة انما هي صورته وفهم معنى قطع رأسها ولكنه لم يفهم كيف جيء بها الى السودان ولا من جاء بها فاخذت منه الهواجس كل مأخذ حتى خاف ان يظهر عليه ذلك فتدارك الامر بالدعاء للمهدي وكرامته

وكانت القدر قد على ماؤما فجاء احدهم بقصعة من الحشب قد تلبّدت عليها الاوساخ حتى صارت كأنها مدهونة بدهان اسود واستخرج رفيقه من ثنيات ثوبه ورقة بيضاء ملفوفة وفقعها فاذا فيها شيء من الويكة (فتات ورق البامياء الجاف) واخذ منها شيئًا جعله في ذلك الماء وجعل يحركه بأصبعه وهي ليست اقل قذارة من القصعة حتى صار مزيجًا لزجًا واستخرج كل منهم رغيفًا من خبزهم الاسمر المابد واخذوا يغمسون في ذلك المزيج وياكلون ويلحسون اصابعهم بعد كل لقمة

اما شفيق فكان قد اعتاد ذلك الطعام فتناول غيفاً وفعل مثلا فعلوا وفيما هو ياكل لاحت منه التفاتة الى الورقة التي كانت فيها الويكة وحالما وقع نظره عليها خفق قلبه ووقفت اللقمة في حلقومه فعقق نظره فيها فاذا هي مكتوبة بخط يشبه خط فدوى فنناول الورقة باسلوب لطيف وقد المسك نفسه عن التأثر وتأملها فتحقق اديه ان

الخط خطها واذا هو كتابها اليه وبما ان الورقة كانت خالية ولم يعد لها عوز عند اصحابه ِ حفظها في يده ِ ثم اخفاها في ثيابه ِ ولم يعد يستطيع طعامًا مرن شدة التأثر فتظاهر بذهابه في حاجة فلما خلا بنفسه فقعها واخذ يقرأ وببكي وهو في حيرة لاتناق ذلك لهُ في ذلك اليوم واستخرج صورته لانها كانت لا تزال محفوظة عنده وفهم من ذلك الكتاب ان فدوى حيف بيروت نقاسي مرّ العذاب في انتظارهِ وقد قنطت من رجوعه ِ ونظر الى تاريخ الرقعة فعلم انها خرجت من يد فدوى منذ عشرة اشهر وكانت يومئذ قانطة من مجيئه فكيف بعد هذه المدة فاخذ يبكي ويتحرّق لعدم استطاعنه الوصول اليها او ربما لا يستطيع النجاة من تلك الديار كل حياته فتصوَّر له ُ حال فدوى واخذت ركبتاه ترتجفان وقلبه يكاد ينفطر واولا تعوده الاخطار والمشاق لاغمي عليهِ وأكنه تجلد وعاد الى رفاقه متظاهرًا بما اشغالهم عن ملاحظة حاله ِ وقضى معهم بقية ذلك النهار ثم احبَّ الاعتزال عنهم ليتمكن من البكاء خوفاً من وقوع الريب فيه ِ ففارقهم الى منعزل في الجزيرة بعيد وجلس كل ليلم يتذكر فدوى ويبكي ويندب سوء بجنه وما وصل اليه وكيف انه مغلول لا يستطيع الوصول اليها فكان اذا تصوَّر ما قد يلم أ بها بسبب تأخرهِ من القنوط تدب فيه الحمية خوفاً من ان يكون سبباً لموتها وقد لعن عزيزًا الخائن وندم على القائه ِ حيًّا فقضي ذلك اللبل في تلك الهواجس

# الفصل اكحادي والثمانون

#### ﴿ باخرة ولسن ﴾

وفي منتصف اليوم التالي ( ٢٨ يناير سنة ١٨٨٥ ) شاهد باخرة قادمة على النيل فوقها العلم الانكليزي فعلم انها قادمة لانقاذ غوردون من الخرطوم فقال بنفسه سامحكم الله على ابطاءكم لقد ذهبت اعالكم ادراج الرياح ورأى ان نزوله الى تلك الباخرة آمن له مرز البقاء هناك فنظراليها من الجزبرة فاذا هي تجرُّ وراءها صندلاً ملآن بالعساكر الباشبوزوق السودانبين فاشار الى من فيها اشارة علموا منها انه من جندهم فاقتربوا بالباخرة من الجزيرة ودأوا له خشبة صعد بها اليهم وهو لا يصدق فاجتم اليه كل من فيها من الجنود الانكليزية ينغارون الى لبامه وهيئته ويعجبون ثم ذهبوا به الى ضابط انكايزي قصير القامة خفيف شعر العارضين نحيف البنية هادئ الطبع وفهم من كالرمهم انه السير شارلس ولسن رئيس قلم مخابرات الحملة النيلية التي جا-ت لانقاذ غوردون فخلا به وسأله عن حاله فقصَّ عليه النَّصة بالاختصار فلما تحقق انه من رجالهم سأله عن الخرطوم فأحكى له ماكان واشار عليه ان لا يصل اليها لانها في قبضة العصاة فلم يصغ الى مقاله فسارت السفينة والدراويش يضربونها من الجانبين حتى وصات الحرطوم فتمعتق السر شارلس قول شفيق لانه ُ رأى اعلام المتمهدي تخفق نوق السواي والقشلاق والاسوار واماكن أخرى ثم اطانت عايهم الخرطوم عدة قنابل

لم تأت بضرر فعرج السير شارلس قاصدًا المتمة حيث كان معسكرهم اما شنيق فجلس الى شرفة من شرفات الباخرة وهي تخترق عباب النيل يتذكر ما مرَّ عايه من الاهوال اثناء السنتين الغابرتين ويشكر الله على ما وصل اليه ِثم خطر له ُ ضياع الدَّبُوس ولَكنه ُ لم يكن يحسبه ُ ا بالشيء المهم في جانب وصوله إلى فدوى والتقائه بوالديه و وبعد مسيرة يومين وصلت بهم أأباخرة الى شلال السبلوكا ومو الشلال السام فاصطدمت بصخر كبير فانكسرت وأوشكت ان تغرق فصــاح الناس البدار البدار الى النجاة من الغرق فهرول شفيق في جملة المهرولين الى الصندل ونزل اليه والرصاص يتساقط عليهم من ضفتي النيل فحملوا في ذلك الصندل ما استطاعوا حمله من الناس والمتاع وجرُّوهُ الى الشاطيء فاذا هم على جزيرة يقال لها جزيرة ودحبشي فمخاف شفيق حبوط آماله لانه علم انهم في ارض العدو المحيط بهم من كل الجهات ولا سيا لما رأى السيرشارنس في حالة الحنوف الشديد وقد احاط رجاله ' بزريبة من الشوك لم تكن تغني عنهم شيئا ثم علم انهم بعثموا ضابطاً في قارب صغير يسير الى المتمة لاعلام الحملة بذلك الامرحتي يسرعوا الى انقاذهم ولبثوا على هذه الحال والخطر يزدادكل يوم حتى مضى ثلاثة ايام او اربعة وفي مساء اليوم الرابع رأوا عن بعد باخرة قادمة من جهة المتمة فعلموا انها آتية لانقاذهم فاستبشروا بالنجاة وشاعت ابصارهم اليها حتى اقتربت من الجزيرة وأكنهم لم يكادوا يتعقنون فرزهم حتى سمعوا اطلاق المدافع من جهات العدو ثم علموا بالاشارات ان الباخرة اصيبت بقنبلة في آلتها البخارية فتعطلت فتحقق شفيق حبوط مسعاه وايقن بهلاكه وهلاك كل من كان معه

وبقيت الباخرة تحت الترميم بقية ذلك اليوم ومعظم الليل والنار تتساقط عليها بين قنابل ورصاص حتى قيض الله لهم اصلاحها فركبوها فسارت بهم حتى انت المتمة فاذا بمعسكر الانكليز هناك على ضفة النيل الغربية في محل يعرف بالقبة وقد ايقنوا بالفشل بعد سقوط الخرطوم فودّ شفيق ان يكون ذلك السقوط حاملًا لهم على الاسراع الى الانسحاب نحو القاهرة لانه اصبح شديد القلق على والديه وحبيبته ثم علم بعزم الحملة على ذلك فسرَّ وبعد بضعة ايام انسحبت الحملة راجعة في طريق صحراء البيوضة قاصدة كورتي لتسير من هناك في النيل الى مصر وقد علم شفيق أن المسافة في الصمراء ١٤ يوماً فقطموها بعد شق

الانفس مارين بابي طليح وجكدول

فلما وصلوا كورتي لم يكن يصدق انه' وصل واحذ ينتظر ورود الاوامر بالانسحاب الى مصر ولكنه علم من التلغرافات الواردة من لندرا ان الحكومة الانكليزية قررت بقاء الجيش هناك لقضاء فصل الصيف حتى يعودوا في الشتاء القابل الى فتوح السودان فاصبح النور في عينيه ِ ظلاماً ولكنه ما انفك ساعياً حتى اذنله بنوع استثنائي ان يسير وحده الى القاهرة فاخذ ما يحناج اليهِ وسار تارة يركب جملًا وطورًا قارباً قاصدًا القاهرة فوصلها في اواخر شهر مارس سنة ١٨٨٥

فلنتركه يفتش عن والديه ولنرجع بالقارى الى ببروت انرى ما تم الفدوى

# الفصل الثاني والشمانون ﴿ عود الى بيروت ﴾

اما فدوى فانها بعد ان استولت على الدبوس واستوثقت من ذهاب عبودلبثت في بيروت على مثل الجمرة خذ والدهاباللين وتعده باطاعة اوامره بكل ما يريد وكان والدها قانعاً بوعودها وكان يلع على عزيز ان يأتي بالمنوم فكتب الى صديق له في باريس بشأ ن ذلك فطال انتظاره ولكنه كان مطمئن الخاطر لاعنقاده ان شفيقا اصبح في عالم الاموات وانه طالا كان الباشا راضياً عنه فهو المالك لما يريد على انه لم يتمكن في كل مدة اقامته في الفندق من مشاهدة فدوى لحظة واحدة

وورد الى الباشا ذات يوم كتاب من امرأ ته في مصر في طيه كتاب شفيق الذي بعث به من الأبيض وفيه الخبر ببقائه حباً فلماقرأ الباشا الكتاب خاف حبوط مسعاه في الاستيلاء على ثروة عزيز اذا عاد شفيق حياً ولكنه أخفى ذلك الخبر عن ابنته لئلا نتشبث به وترفض عزيزا ثم خاف ان يطول وعدها بالقبول فيأتي شفيق قبل زفافها على عزيز وخشي اذا الح عليها بالاقتران ان تنفر منه وتعود الى عزمها السابق فوقع في حبرة و بعد التدبر مدة لاح له ان يسمى اولاً في مرامه الاساسي وهو ان يضع يده على اموال عزيز قبل الاقتران فخلا به يوماً ودار بينها الحديث في شؤون مخافة تطرق منها الباشا الى مسألة الاقتران بفدوى وكان يخاطب عزيزًا بلسان القريب و يدعوه تارة ابنه وطوراً

صهره وعزيز فرح بتلك الالقاب فقال الباشا في جملة قوله طالما كنا يا ولدي جسمين في شخص واحد لانك ستكون صهري بمنزلة ولدي وانت الوارث ككل اموالي اذ ان فدوى وحيدة لي فا هو لي فهو لك وما هو لك فهو لي فلماذا لا نضم ممتلكاتنا بعضها الى بعض ونجعلها ملكا واحدا فاما ان اضم مالي الى مالك واكتب لك بذلك صكّا او ان تضم مالك الى مالك وتكتب لي به صكّا

ففرح عزيز بذلك الخطاب الدال على تمكن محبته من قلب الباشا الى هذا الحد وايقر بزوال كل مشكلة من طريقه وكان يود أن يكون هو المستولي على المالين ولكنه لم يجسر على التصريح بذلك حياة منه ونظرًا لشدة وثوقه بنيل بغيته التي قضى السنين الطوال سعياً وراءها وقاسى الاهوال العظام من اجلها وبانه هوالوارث الشرعي عند ذلك لكل ما هو للباشا فاراد الله يظهر له وثوقه وبه بمحبته وبصدق مواعيده فقال له اني ياعماًه وما الملك في قبضة يدك لانك بمنزلة والدي ففرح الباشا لنجاح سعيه ولكنه قال واذا شئت فاني مستعد ان اسجل ففرح الباشا لنجاح سعيه ولكنه قال واذا شئت فاني مستعد ان اسجل

قال عزيز حاشا ياعماً و اذ لا يليق ذلك والولد ليس له مال بحياة والده وها اني اكتب لك الصك منذ الساعة وكان الباشا قد اعد الورق والدواة حتى لا يكون ثم مانع اومؤخر فاستخرج الورق ووضعه على المائدة فلم ير عزيز بدًّا من كتابة الصك قياماً بقوله وجاه بشاهدي عدل يشهدان على قوله

فلما تمت كتابة الصك تناولة الباشا وجعله في جيبه فرحاً لتمقق المانيه اما عزيز فحالما وضع الصك في يد الباشا شعر بخطاء وجهالته ولكنه لم يجسر على استرجاعه حياة فلبث صامتاً يفكر بجالته بعد كتابة ذلك الصك فاذا هو صفر البدين لا يملك شيئاً ولكنه عاد فتذكر انه سيكون عما قليل قريناً لفدوى فتعود هذه الاموال واموال الباشا جميعها اليه فسكن جاشه نوعاً وازداد تعلقاً بفدوى لان جميع ما يملك من المال والعقل والجسد اصبح معقوداً بناصية الاقتران بها

ولبث عزيز يستظر هجي المنوم من اوروبا حتى طال امد الانتظار فمضى الشهروالشهران والثلاثة وفدوى لا تنفك عن النحيب والتعلل بارسالية عبود حتى كان يوم من ايام شهر مارس فدخل بخيت غرفتها وهي سبحة في ابحر الهواجس فلما رأته قالت

ما وراؤك يابخيت

قال ما ورائي يا سيدتي الأكل خير قالت قل

قال قد ورد علي كتاب من عبود يقول انه لا يستطيع التقدم الى الخرطوم الآن لانها تحت الحصار ولكنه باق في انتظار الحملة النيلية الذاهبة لانقاذ حامية الخرطوم فيسير برفقتها

قات وما ظنك به هل يفلح اني يا بجنيت لم اعد استطيع صبراً ولا انا راجية خيرًا من هذا الرسول ولكن عسى ان يكون الامر خلاف ما اقول ويأتي بشفيق فاكون اول السعيدات واما اذا لم بأت فاني ٠٠٠ وبكت فقال خنفي عنك عسى ان يفتح لن الله على بد هذا الرجل وكل آت قريب

قالت عسى ان شاء الله

فقال بخيت آه لوكناً قتلنا عزيزاً اماكناً تخلصنا من احد الويلين فقالت وما الفائدة له او الخوف لنا من بقائه حياً فانه غير بالغ مني مأرباً وشرف شفيق وعهده اما اذا جاءنا ذلك الرسول بالحبر الحنير قاني لا اعبأ بمقاصد والدي ولا مقاصد ذلك الخيائن فانه اولى الناس بي شرعاً وعرفاً ١٠٠ آه اين انت يا شفيق واخذت نتاً وه ونتحسر فاراد بخيت اطالة الحديث فخاف عبيء والدها فاستأذنها وخرج

#### الفصل الثالث والثمانون ﴿ النُّاس ﴾

اما والدها فانه لم يعد واجساً من بقاء شفيق حياً لانه نال مبتغاه من عزيز اما هذا فما زال معالدً نفسه بالآمال منتظراً هجيء طبيبه من اور با ليحبب فدوى به بالاستهواء

اما هي فانها ما برحت واجسة على شفيق وهي لا تصدق انه على يعود سالمًا فرأت في بعض الليالي منامًا ازعجها كثيرًا وذلك انها رأت شفيقًا مضرجًا بدماه في صحرا السودان والنسور حائمة عليه تأكل من جثته فاستيقظت مرعوبة باكية وكتمت ذلك عن والدها وانتظرت حتى

اتى بجنيت وقصت عليه الحكاية وهي تبكي الى ان قالت فأتني بسمّ اتجرَّعهُ واقضي نحبي وراءهُ لعلّي التقي به في العالم الاخر قبل ان يدرك مني ذلك اللعين وطرّا

قال بخيت لا بأس عليك ياسيدتي فانهُ والله غير مدرك مسارًا في نعلك وبخيت في قيد الحياة

قالت وهي تلطم وتندب ادرك أو لم يدرك فان الحياة لم تعد تماو لي فلا اريد الحياة في ارض لم تحفظ لي حبيبي اما في العالم الآخر فاني أكون آمنة عليه فاذهب حالاً وأتني بالسم والا خنقت نفسي بيدي وجعلت بدها في عنقها فأمسكها بخيت وحاول تسكين ما بها فلم يستطع لان عواطفها تسلطت على عقلها واي تساط واخذت تلطم وتثب كمن اصيب بجنة وقد حلت شعرها وقطعنه واوغات في البكاء حتى بللت ثيابه

فوقع بخيت في حيرة واخذ في البكاء معها ثم لاح له أن يتظاهر بموافقتها فقال ها اني افعل ما تريدين ولكن خففي عنك الآن لئلا يأتي سيدي و يراك على هذه الحال

فابتدرته فائلة لم اعد احسب حساباً لاحد لاني لست مالكة رشدي ولا انا خائفة من مضت عليهم الاجيال في جملة من مضت عليهم الاجيال في القبور

فبكى بخبت آسفًا على ذلك ولكنهُ تجلد خوفًا على سيدتهِ واخذ يخاطبها بأساليب مختلفة ويصبرها لبينها يأتي الرسول فلم تكن تصغى

الا اذا كلمها عن الموت

فقال لها سأَ ذهب لآتي لك بالسم ولكن امهليني بضعة ايام لان الصيدليات لا تبيع السموم بغير امرالطبيب ولا بدَّ لي للحصول عليهِ من تدبير وسيلة افلا تصيرين بضعة ايام

قالت اسرع في استجلابهِ ما استطعت لان الموت افضل من حياتي واذا كنت حية بعد حبيبي فاني اموت كل يوم الف مولة

فقال اجلسي وامسي عينيك فها اني ذاهب لاسعى الى مرامك فجلست وقد خارت قواها ثم القت نفسها على السرير وسار بخيت يدبر وسبلة لنجاة سيدته من هذه الورطة

### الفصل الرابع والثمانون ﴿ الرجاء ﴾

وعاد بخيت بعد قليل يعود فدوى فاذا بها على السريركانم نائمة فجعل يلبي نفسه بتقليب اوراق كان نسيها سيده على المائدة فوقع نظره على ورقة مكتوبة بيد شفيق فتأملها فاذا هي الورقة التي ارسلها من الأبيض الى والديه ينبئهم ببقائه حياً فاخذ يرقص طرباً كأنه اصيب بجنة ولكنه خاف على سيدته من صدمة الفرح الشديد فسكن عواطفه ونقدم نحوها فافاقت ونظرت اليه فاذا في وجهه امارات البشر فنهضت حالا وسألته عن سبب انبساط وجهه وكانت لا تستطيع النكه من

شدة الضعف ولكن امارات وجه بخيت جعلتها تنتعش فالحت عايم ان يخبرها يما عنده ُ

فاخذ يهد لها الحنبر لئلا يضرَّ بها بغنة فقال ليس عندي الا الحير واما انت يا سيدتي فأتكلى على الله وهو يمحك كل ما تريدين

قالت قد اتكلت عليه وانت تعلم ذلك غير اني ارى ماتي اقل شقاء لي من حياتي ولدلك فاني قد نضلت المات

قال وهل تحققت يقيناً ان سيدي شفيقاً غير حي قالت ان ما علمناه ' يقرب من اليقين

قال كلاً يا سيدتي بل الارجع بقاؤه في قيد الحياة

فانتفضت فدوى عند ساعها ذاك وقالت ما لقول يا بخيت هل سمعت شبئاً حديدًا بهذا الشأن

قل هبي اني لم اسمع شيئا فان قرائن الاحوال تدلك على ذلك قالت واحدة قالت واحدة

قال اول القرائن انكا تحبان احدكما الآخر محبة عظيمة وقد وقعتما في ضيق وخطر مرارًا رانقذكما الله فذلك دليل على انه سبحانه وتعالى يريد بقاءكما لنتمتعا ببقية حياتكما بالرغد والقرينة المالية النسالم نسمع خبرًا صريحًا لقتله او موته وكل ما لدينا من الاخبار سلبي واما القرينة الثالثة ٠٠٠ وسكت والورقة في يدم نم ترها فدوى

فالتدرته السؤال عن القرينة الثالتة

وقال أن القرينة التالتة هي هذا الكتاب الصغير وفتح يده <sup>\*</sup> فحالمًا

شاهدت فدوى خط شفيق شهقت وارتدت اليها قوّتها وهمت الى الورقة فاختطفتها وقلها يخنق وفر أسها ترتمد واراد بجنيت منعها فلم يستطع فقرأت تلك الورقة وعيناها تكادان تطيران من اللهفة ولم نتم القراءة حتى امتلاًت عيناها بدموع الفرح والحزن وصاحت ببخيت وبلك هل تظن انه لا يزال حياً قل الارجح يا سيدتي انه حي باذن الله لان الذي انقذه من مذبحة هيكس باشا لا يتخلى عنه في غيرها

فظهر على وجهها علامات الارتياح وطاب خاطرها وبهتت مدة ثناً مل بكتاب شفيق وتعيد قراءته ثانية وثالثة ورابعة وهي لا ترفع نظرها منه فتجددت آمالها وقالت لبخيت ما العمل الآن وما الرأي

قال الرأي ان ننتظر الفرج من عند الله فانه على كل شيء قدير قالت وماذا نعمل بهذا الثقيل الذي قد سلطه الله على افكار والدي حتى صم على تبليغه مرامه ولكن ٠٠٠ فابتدرها بخيت قائلاً قد قلت لك يا مولاتي انه غير بالغ مسارًا من نعلك ولسوف ترين من بخيت ما يسرك

قالت افعل ما بدا لك ولكنني لا ارى الا ان والدي مائل الى موافقته ِ في قصده ِ

فضعك بخيت ضحكة اغنصابية كأنه تذكر امرًا اغضبه وقال بل قد صم وتم اتفاقها ولكنه غير بالغ شيئًا طالما كنت حيًا ولو اتى بمنوّي العالم ثم انتبه وعض المله كأنه فرط منه لفظ في غيراوانه فقالت له فدوى وما معنى هذا الكلام ومن هم المنوّمون فاحب

كتمان ذلك فالحت عايه حتى خاف غضبها اذا لم يخبرها فقال لها ان في الاطباء اليوم فئة يستخدمون التنويم المغنطيسي

قالت نعم اسمع بهم وما بعد ذلك

قال ومن خواص ذلك التنويم استهواء النائم في كل ما يريده المنوم فاذا حببه أو بغضه بشخص في حال النوم يفيق وهو على ما اراد منوّه أو وقد علمت من ثقة أن ذلك الحائن قد بعث الى بلاد أوروبا يستقدم طبيباً ينومك ويستهويك حتى تحبيه

فنهضت عن السرير الى ارض الغرفة قائلة حاشا لله ان جميع منوّعي العالم لا يمكنهم ان يحببوني بهذا النذل الحائن واذا مت فان ترابي لا يحبهُ ولا يمكن ان يحبهُ

فقال ان فعل الاستهوا غريب ياسيدتي ولكنني اعلمك انك تستطيعين رفض النوم لان والدك سيدّعي ان ذلك الطبيب انما جاء لتطبيبك فتظاهري انك بخير لا تحناجين الى طبيب وذلك كاف والافضل على ما ارى ان تطابي السفر من هذه المدينة لترويج النفس فان الاطباء قد اشاروا بذلك في الشتاء ولم تكن الطريق مفتوحة لكثرة الشلوج واما الآن فقد جاء الربيع وان الجولان في لبنان لما نتوق اليه النفس وينشرح له الصدر واظنك اذا أظهرت السلوى والاذعان لا يبود ثم داع لاستجلاب المنق

قالت لقد نطقت بالصواب فارجع هذا الكتاب الى ما بين اوراق والدي لئلا يعلم باطلاعنا عليهِ واخرج خارجاً وانا ادبر امر سفري

فخرج وجلست هي في غرفتها باهنة تردد في ذاكرتها امر ذلك الكتاب ولما نتصوَّر شفيقاً حيَّا تكاد تطير من الفرح وقد احسَّت بعد تجدد آمالها انها احسن صحة

فلماكان وقت الغداء جاء والدها ليتناوله ممها وكان قد قضى نصف ذلك النهار مع عزيز فلما رأى فدوى كذلك سرَّ كثيرًا واستبشر برضاها ولما جلسا الى المائدة اخذا في اطراف الحديث فقال الباشا اراك اليوم والحمد لله في صحة جيدة

قالت نعم يا ابتاه واني اشكر الله على ذلك ولكنني اشعر باحنياجي الى الخروج من هذا الفندق ومن هذه المدينة

قال لقد صدقتِ وانا ارى كما رأيتِ فالى اين تريدين الذهاب قالت اسمع الناس يطنبون بجودة هواء لبنان ولا سيا في اوائل الصيف فلافضل ان نسير الى احدى القرى حيث يمكننا الاقامة في فندق او منزل بضعة اشهر فمتى انقضى الصيف نعود الى بيروت ولي شديد الامل ان تكون صحتي جيدة جداً باذن الله

فاستغرب الباشا ذلك منها ولم يراجعها قط وخيل له ان ذلك التحسن في صحنها ناتج عن سلواها شفيقاً فازداد سروره



## الفصل انخامس والثمانون ﴿ قرية عالَيه ﴾

فسار بعد الغداء توا الى عزيز وعلى وجههِ امارات البشر فقص عليهِ ما دار بينه وبين ابنتهِ فقال عزيز وقد رقص قلبه في صدره وانا ماذا افعل قال اما مسيرك معنا في عربة واحدة فلا يليق ولكن يمكنك ان نتبعنا بعد بضعة ايام فاننا ذاهبون الى قرية عاليه وهي على مسافة ثلاث ساعات في العربة من هنا وموقعها في سفح جبل عال تشرف على بساتين وغياض

ثم امر الباشا بخيتاً ان يهيئ ما يازم للسفر وبعد يومين سار الباشا وابنته وبخيت في عربة حتى وصلوا قرية عاليه فاتخذوا لهم مكاناً في بيت لبعض اهل القرية

اما فدوى فلما اشرفت على ربى لبنان تعجبت من ارتفاعها وخصبها على كونها صخرية واما عاليه فاعجبتها وتحسنت صحنها فيها كثيرًا وكانت تخرج مع والدها او مع بخيت الى الكروم خارج القرية فيأ كلون ما حضر من الفاكمة ويرو حون النفس باستنشاق الحواء النقي الذي ايس له مثيل في العالم

فلم بيض شهران حتى احست فدوى بتعسن بيّن في صحنها واما عزيز فانه لحق بهم واتخذ له مكاناً بالقرب من بيت الباشا حتى يطمئن قلبه على فدوى وهو لا يطمع مع ذاك بمشاهدتها ولكنه كان يعلل

النفس بمواعيد والدها ورأى بعد مشورته ان لاحاجة الى التنويم لانها اخذت تسلو شفيقاً وتميل اليه فبعث الى اوربا يؤخر مجيء المنوم

اما فدوى فكانت تدلي نفسها ما استطاعت بالدهاب الى الكروم والميناييع مع والدها او بخيت غير ان افكارها ما انفكت قلقة على شفيق فني ذات يوم من ايام سبتمبر كانت قد خرجت مع بخيت للمنزهة في بعض الكروم ولما استقرَّ بهما المقام على صغر مرتفع مشرف على عدة آكام يكسوها الكرم والتين والمشمش وغيرها وقد مالت الشمس الى الزوال واصبح منظر تلك التلال مع ما تشرف عليه من سواحل بحر الروم عن بعد شاسع منظرًا بديماً تزينه اشعة الشمس المائلة الى الاصفرار ويكلل البحر عند الافق الشفق المتعدد الالوان التي لا يقوى اشهر مصوري العالم على ثقليدها

فأخذت نتأمل في تلك المناظر البديعة فمرَّ سيف خاطرها الزمن الماضي وتذكرت شفيقاً واحواله وما تخافه عليه من الحظر فبهتت مدة وقد ملاً الدمع عينيها وازداد بها الوجد حتى بكت فليظ بخيت منها ذلك فاخذ يشغلها بالاحاديث والآمال فقالت له آه يا بخيت ان «ذا القاب لم يعد يمكنه الاحتمال فها قد اصبحت كريشة في مهب الربح لا تستقر على حال فلا ادري اذا كان ذلك الحبيب ١٠٠٠ ه وسكنت ثم قالت لا اعلم يا بخيت اذا كان لا يزال حيًا وما انا في يأس من حياته بعد ان قرأنا ذلك الكتاب ولكن التردَّد صعب بل هو اصعب الحالات وزد على كل ذلك ان هذا النذل الذي قد نضب ما الحياء الحالات وزد على كل ذلك ان هذا النذل الذي قد نضب ما الحياء

من وجهه لا يزال بميل الي بعد ان عرف اني لا اقدر ان اراه ولا يمكن ان اميل اليه او اقبل به فكيف يمكنني ان ارى شخصاً بترصد خروجي ودخولي ويسترق النظر الي وانا لا اطبق النظر اليه والانكى من كل ذلك ان والدي قد وافقه على قصده واخشى ان يغريه على التعجيل في انها خلك الامر فنقع في بلا اعظم ويظهر انه اطبان ولم يعد في عبلة من الامر اما اذا عاد الى العجلة فاعود الى قصدي السابق وافضل الموت على حياتي مع من لا احبه وهو لا يُحب الذي أحبه وترقرقت الدموع في عينيها

فابتدرها بخيت قائلاً طيبي قلباً يا سيدتي وتحققي ان الفرج قد صار قريباً اما امر الاقتران فشي يسهل تأجيله طالما كنت تظهرين السيدي انك لا تكرهين ذلك النذل الحائن اما اذا رأى منك كرها له فانه يعجل في الامر انتقاماً منك واعلمي وحياة رأسك وشرفك وعفافك ان قتل عزيز اسهل لدي من شرب كأس ماء ولا يتعجب ضميري قط لانه مستوجب لاكثر من القتل ولكنني لا ارى داعياً للتعجيل عليه طالما كنا لا نخشاه وهو لا يتجرأ على النظر اليك فلا حاجة بنا ان نعرض بانفسنا لانتقام الحكومة او لغضب سيدي الباشا اما اذا رأيت الحاحاً يوجب اقل كدر لك فاني اقتله ولو كان داخل القلاع والحصون ولا الله اذا قضيت بعد ذلك

فقالت لا تذكر القتل امامي اني لا استطيع تصوره ُ قالت ذلك وتنهدت · ثم قالت والامر الذي يعمنا الآن انما هو الالتقاء بمنى فؤادي ومعجة

كبدي آه من الدهر الحؤون وبكت ٠٠٠٠٠ ثم قالت والتخلص من هذا الانسان الذي لا اقدر ان احبه والله يعلم ذلك

ففكر بخيت قليلاً ثم قال ليس لنا يا مولاتي الآ ان نشغل سفادة والدك بالاسفار من مكان الى آخر فانه عند ذلك يؤجل المر الاقتران لبعد عودنا الى القاهرة ونحن لا نعود من هنا الا متى علمنا ما أنتهى اليه المرسيدي شفيق

# الفصل السادس والثمانون \* كشف السر \*

فقالت فدوى بورك فيك يابخيت لقد نطقت بالصواب فهيا بنا نعود الى المنزل لان الشمس قد اغربت فنهضت وفيا ها في الطريق لحظ بخيت على طريق العربة المؤدّية الى القرية رجلاً عرفه من ملابسه انه ساعي البريد قادماً من بيروت فأ نبأ سيدته فقالت اليك به لعل لنا معه كتباً من والدتي فاسرع اليه فلما التقى به عرفه الساعي فقال لدي كتب لسعادة الباشا وهم الى (الجزدن) ودفع اليه كتابين فاذا باحدها اكثرساكة من الآخركان فيه اكثر من كتاب فقالت له فدوى لعل لي في هذا الكتاب كتاباً خاصاً بي ومتى وصلنا الى والدي نعلم الحقيقة ولما وصلا البيت لقيا الباشا وقد فرغ صبره في انتظار البريد فاخذ الكتابين وجاس وابنته في الحجرة وفض اول كتاب وقراً ه ثم فاخذ الكتابين وجاس وابنته في الحجرة وفض اول كتاب وقراً ه ثم

فض الآخر واذا في طيه كتاب آخر ورقه قديم وكانت فدوى اثناء قراءة الكتاب صامئة تنظر الى ما يبدو من والدها فاذا به وهو يقرأ قد ظهر على وجهه علامات التعجب فخفق قلبها ورغبت في استطلاع الامر لكنها لم تشأ ان نقطع قراءة والدها ثم رأته قد تناول الكتاب الآخر القديم وفتحه واخذ يقرأ فيه وهو في الذهال فلم تمد تستطيع صبراً فاخذت تخطر في الحجرة فادرك والدها منها ذلك فتظاهر بانشغاله في امر مهم خارج الغرفة وخرج ثم عاد وقد اخنى احد الكتابين فأ دركت فدوى ان في الكتاب الآخر ما يهمها فصبرت نفسها ولكنها سألت والدها عن الاخبار فقال ان والدتك في خير وهي تود المجيء الى هنا ، فقالت ولماذا ، قال لقضاء فصل الصيف والذهاب الى دمشق لمشاهدة والديها

فقالت فدوى حبذا مجيئها ذاني التأنس بها في هذه الديار فهلاً الححت عليها بالهبيء قال سأكتب اليها بشأن ذلك

اما فدوى فيا برحت تفكر بالكتاب الذي اخفاه والدها عنها ولم تعد تعلم كيف تصبر نفسها فبعد العشاء وذهاب الباشا الى غرفة منامه خلت ببخيت واخبرته الحبر فقال لها طيبي نفساً فان علي بتلك الورقة واطلاعك عليها

قالت اريد منك ذلك عاجلاً

قال علي به الليلة ان شاء الله وسآتيك بالكتاب في اثباء هذا الليل قالت سر وفق الله مسماك

ومضى بخيت واستلقت فدوى على فراشها للرقاد وجفنها لم يغمض قط وكانت اذا سمعت صوتاً تظن بخيتاً قادماً فمضى نصف الليل ولم يأت وفي نحو الساعة الثانية بعده سمعت وقع اقدام في الغرفة وكان النور فيها ضعيفاً فانتبهت وجلست واشعلت شمعة فناولها بخيت الورقة فدنت من الشمعة واخذت ثقراً فاذا فيها

«اعلمي يا امرأتي العزيزة ان حكاية ذلك الصندوق وذلك الشعر الملوّث بالدماء حكاية قد كتمتها عن جميع المخلوقات نيفاً و ٢٣ سنة وقد كنت عازماً على كتمانها الى ان يقضي الله بما يشاء على ان الحاحك وسفرنا في البحور الآن حملاني على كتابة هذا اليك حتى اذا اصابني سوم في البحر او البر فتقرئين هذه الورقة وتعلمين حكابتي واصلي وفصلي اما اصلي فمن دمشق في بلاد الشام ولدت من والدين لم يولد لما سواي الا ابنة وربينا في رغد ودلال حتى كانت حادثة دمشق سنة ١٨٦٠ التي جرت على اثر حوادث ابنان المفجعة التي ذبح فيها نصارى حاصبيا ودير القمر وغيرهم ذبح الاغنام في سراي كل من تينك المدينتين على علم من الضابطة ورجال الحكومة

اما حادثة دمشق التي اورثت لي هذا التشتت فسبها محاولة مسيعي دمشق السير على مقتضى التنظيات الخيرية التي سنها السلطان عبد الحجيد سنة ١٨٥٦ بشأن البدلية العسكرية واصرار واليها احمد باشا اذذاك على تكليفهم خلاف ذلك حتى تفاقم الخطب وكتب الى ديوان الاستانة يشكوهم فوردت عليه الاوامر مؤذنة بتأديبهم فجمع اليه مشائخ

المدينة وعلماءها في القلعة واستفتاهم في تأديب اولئك العاصين فافتوه الآ قليلاً منهم

ففي صباح الاثنين الواقع في ٩ تموز سنة ١٨٦٠ بدأت الثورة في ناحية باب البريد بقرب الجامع الاموي فثار اهل تلك الناحية بدعوى الاهانة التي لحقت بالمسلمين على اثر حكم الوالي على بعض السوقة منهم بالطواف في الاسواق وكنسها وهم مغلولون عقاباً لهم على ما ارادوه بالمسيحيين من الاهانة قبل ذلك برسم صورة الصليب على الطرق

وقد كنت انا في جملة اهل باب البريد ايضاً فرأيت جيراني قد ثاروا كافة واقفلوا حوانيتهم وحملوا سلاحهم غضباً لما لحق اولئك من الاهانة على زعمهم فاقفلت حانوتي وقد ثارت في رأسي خمرة الجهل وانا الى ذلك الحين لم اعلم سبب تلك الثورة فتبعت الجاهير وطفقنا ندخل البيوت ونقتل كل من تصل اليه يدنا من المسيعيين وكنت لا اتجاوز العشرين من العمر فاتيت اموراً لم يحللها الله ولا احد من الانبياء وما زلت في ذلك حتى اتيت بيتاً وقد تلطخت ثيابي بالدماء وانا لا افقه ما افعل لان الجهل اعمى بصيرتي فعالجت البياب حتى كسرته ودخلت البيت وانا في تلك الحالة من التهيع والقساوة والهيئة المخيفة والحنجر في بدي يقطر دماً نحالاً وطنت الرخام المرصوف في تلك الدار خرج الي شاب في شرخ شبابه وتراى على قدي يقبلها ويتضرع الي خرج الي شاب في شرخ شبابه وتراى على قدي يقبلها ويتضرع الي برجلي وازددت رغبة في الدخول فقال ليس في البيت احد الا فتاة هي برجلي وازددت رغبة في الدخول فقال ليس في البيت احد الا فتاة هي

خطيبة لي فاقتلني وأكفف عن البيت لئلا يصيب الفتاة سوم في أكان منى الا اني طعنته ُ بخنجري فصاح صيحة الالم الشديد وقال «اودعك الله يا حبيبتي جعلت فداك » ثم نظرت واذا بفتاة كالبدر طاعة والخيزران قواماً محاولة الشعر حالكته على قد خرجت من ذلك البيت وانقضت على ذلك الشاب ورمت بنفسها عايه وقد قطعت شعرها ونادت باعلى صوتها « حبيبي روحي فداك لا اصابك الله بسوء » فهممت ان امسكها وارفعها عنه فاصابت قبضتي شعرها واردت انهاضها فاذا هي مينة لا حراك بها فشعرت من تاك اللحظة كأني صعوت من سكرة وعلمت اني قتات نفسين بريئتين وكانت يدي لا تزال قابضة على شعر الفتاة فجذبتها اريد استخراجها فكان الشعر قد التصق بيدي بسبب الدم الذي كانت يداي ملوَّثة به ِ فاقتُلع بعض ذلك الشعر بيدي فوددت او تمفقع الارض وتبتلعني فخرجت من ذاك الباب واذا بجاعة في لباس المغاربة شاكي السلاح يتقدمهم رجل جايل القدر في مثل لباسهم ولكن أكثر اثقاناً وعظمة فحالمًا وقع نظري عليه عرفت انه الامبر عبد القادر الجزائري وان هؤلاء رجاله ' يطوف بهم المدينة لانقاذ النصارى من الذبح وعلمت بعد ذلك انهُ فرق نحو اربعائة من رجالهِ في الاسواق مسلمين يحملون العائلات المسيحية الى بيته في العارة وقاية لهم من القتل وقدخرج هو بنفسه ايضًا لمساعدة رجاله ِ فاتفق انه ُ وصل الى ذلك البيت وقد تحوّات المخروح منهُ . فلما عاين القتيلين في ساحة الدار يخبطان وقد اخناط دمها بالماء المنسكب من (الفسقية) على الرخام صاح بي قائلًا " يا القسولك

يا جاهل » ثم ناداني باسمى وامر رجاله ان بدخلوا الدار فارتعدت فرائصى وكأني شعرت بشنيع فعلتي ولم اعد اعي ما اعمل فحملني حب النجاة ان افرَّ من وجه هؤُّلاءُ المغاربة فأ دركني واحد منهم وهمَّ بالقبض على َّ فابتدرته بطعنة من خنجري اصابت صدره وسقط وتحوَّات الى داخل البيت وانا لا ادري الى ابن اذهب فسمعت الامير يقول «اقبضوا عليه او اقتلوه ُ لانه ُ مستوجب القتل » فأسرعت الى نافذة وثبت منها الى الطريق وطلبت الفرار وما زات مسرعًا لا الوسيك على شيء بيدي الواحدة خجر يقطر دما وبالاخرى خصلة الشعر ماوَّثة بالدماء وإنا من الجهة الواحدة آمف على ما فرط مني ومن الجهة الاخرى خائف من انتقام دلك الامير وقد علمت انهُ لا بد من ان ينتقم مني فطفقت فارًا لا ادري الى اين انا ذاهب ولا من اين انا آت وصورة تلك الفتاة وذلك الشاب نصب عيني وقلبي يرتجف خوفًا من غائلة ما فعلّت حتى سدل الليل نقابة نعرجت الى منفرد وجعلت انظر في امري نقلت في نفسي لأخلبتُنّ في مكان حتى ارى ماذا تأول اليه هذه الحادثة المشومة -واحنبأت بضعة ابام حتى علمت ان الحكومة السنية بعثت فواد باشا ملدويًا خصوصيا يتحرَّى الحقيقة ويقتل الجانين فايقنت أن الاميرعيد القادر يترقّب الظفر بي حنى يخبر لجنة البحت لتحڪيم عليّ بالقتل وانا استحقه شرعًا وعرفًا نخرجت من دمشق الشام ولم أخبر احدًا مجروجي وجئت الديار المصرية وانا لا ازال خائفًا من غائلة ما جنته ُ يدي وكنت هد حفظت تلك الخصلة من الشعر في صندوق اكى لا انسى ذنبي ولما استنب لي المقام في القاهرة لم ار افضل من انتظامي في خدمة احدي القنصلاتات بأي صفة كانت اذ اكون هناك تحت حمايتها اذا اقتضت الحال فانتظمت في خدمة قنصلاتو انكلترا وما زلت اجد واترقى حتى وصلت الى ما انا عليه وقد ابدات اسمي عبد الرحمن بابراهيم اخفاء لحقيقة طائفتي خوفاً من ان يحول اسمي دون بلوغ مرامي

وقد كنت عازماً على كنهان هذه الحكاية حتى يحكم الله فيها فاما الن يسافر الامير عبد القادر من دمشق او ان يموت او تأتي ساعتي و بما انك اردت معرنة هذا السر وقد الحجت علي في استطلاعه كتبت اليك هذا حتى اذا غرقت في البحر الذي نحن مسافرون فيه وقرأت هذا فتعلمين ان والدتي و والدي لا يزالان في دمشق وقد علت ان شقيقتي اقترفت برجل عظيم غرب الديار فأعلمي ولدنا بذلك ايضاً متى يسير الى جدّيه فانها يسران بشاهدته كثيرا اذا كانا لا يزالان في قيد الحياة واما اسم عائلتي فهو بيت كذا في سوق كذا اما الصندوق فأحرقيه بجميع ما فيه والسلام»

الفصل السابع والثمانون ﴿ دَمْشَقُ الشَّامِ ﴾

فلم نتم فدوى قراءة ذلك الكتاب حتى اختلج قلبها في صدرها وارتجفت ركبتاها و بردت اطرافها ونادت قائلة بخيت بخيت ما ظنك بكاتب هذا

اليس والد حبيبي شفيق فان اسمهُ ابراهيم في قنصلاتو انكلترا وولدهُ وحيد والا فما معنى اخفاء والدي هذه الورقة عني فتبسم بخيت وقال بصوت منخفض ان لذلك سببًا مهمًا قالت وما هو

فأُ خرج من يده ورقة أُخرى وقال وهذا كتاب والدتك المرسل مع هذا فتناولته وقرأت فاذا فيه ِ

«انت تعلم حكاية ضياع اخي اثناء حادثة دمشق سنة ١٨٦٠ وقد استنتجت من قراءة هذه الورقة ان كاتبها هو اخي بعينه فبعثت بها اليك لارى رأيك لعلك تعرف شيئًا عن الرجل واحب الهجيء اليكم لأرى والديّ ونتفاوض في كيفية البحث عنه المخ »

فبهنت وقد أخذ العبب منها مأخذًا عظيماً ثم نادت قائلة « انه من ذوي قرابتي آه يا بخبت انه ابن خالي آه لو عرفت ذلك قبل الآن » ثم صمنت مدة نتأمل بهذا الاتفاق العجب وتذكرت مصيبتها وقد عظمت في عينيها وازدادت في البكاء والنحيب

فقال لها بخيت هل انت واثقة بما نقولين

قالت اذكر قول والدتي مرَّة بأن لها اخاً فُقد منذ حادثة دمشق وها انهُ والد حبيبي شفيق وهذا هو سبب معاولة والدي اخفاء ذلك عني لئلا يهيج اشجاني

فقال بخيت عليك بكتمان الامركأنك لم تعلمي شيئًا عنه ومتى جاءت والدتك كاشفيها بالحكاية واستطلعي كنه الامر منها وها اني

عائد بالاوراق الى حيث كانت قال ذلك وخرج وعادت هي الى فراشها وقد تعاظمت هواجسها وتضاعف حبها لشفيق بعد ان عرفت بما بينها من القرابة

وفي اليوم التالي بكرت المخروج الى الكروم وسار بخيت برفقتها فافنتحت حديث الامس فرفس الارض برجله قائلاً الأكد لك يا سيدتي ان الله سيطيب قلبك قريباً لان محبتكما طاهرة واساسها القرابة عن غير علم منكما فان هذه الحجارة نقضي باجتماعكم والله يفعل ما يشائم فأرى الآن ان تلمي على سيدي الباشا ليستقدم سيدتي الى هنا ومتى جاءت تذهبون جميعاً الى دمشق لمشاهدة جدّيك ومن هناك نرى ماذا يتم تذهبون جميعاً الى دمشق لمشاهدة جدّيك ومن هناك نرى ماذا يتم تناه

فلما عادت ألحّت على والدها بذلك فأجابها لانه كان يراعي رأيها كثيرًا حفظًا لرضاها على عزيز حسب ظنه وبعد مضي بضعة اشهر جاءت والدنها فاتخذت فدوى كل وسيلة حتى خاطبتها بامر تلك الوصية وافهمتها ان اخاها هو والد شفيق حبيبها فقالت والدتها نطلب الى الله ان يجمعنا بأخي وعس ان يعود شفيق من السودان حيًا فتنهدت فدوى وسكنت تنتظر النرج من عند الله

وكان الشة على البنان التراكم المال المال المال المال المال المال المال والمتداد البرد فقرً وأيهم على السفر الى دمشق المشاهدوا الاهل ويقضوا بقية فصل الشناء هناك

فبعث الباشا الى بيروت يكتري عربة خصوصية من شركة طريق الشام فلما حضرت العربة ركب بخيت الباشا وامرأً ته وابنته وركب بخيت

بجانب السائق تاركين سائر الخدم والامتعة في عاليه

اما عزيز فتواطأً مع الباشا على ان يتبعهم الى دمشق فسارت بهم العربة على تلك الربى في طريق كثيرة التعرج تارة يصعدون وطورا ينحدرون حتى وصلوا البقاع العزيزية المشهورة بخصبها واتساعها في منتصف الطريق بين بيروت ودمشق

فانذهل الباشا وفدوى بنوع خاص لذلك المنظر البهج فان المشرف على تلك البقاع الحصبة يخيل له انها بساط متسع منقسم اقساماً مربعة عديدة الالوان بين احمرقان واسمر واخضر وازرق وسنجابي وعنابي وابيض كاخلاف الزرع في النضج والتربة في الحراثة

فوقفت بهم العربة بالقرب من فندق في ذلك السهل نحو ساعة حتى استراحوا ثم عادوا يريدون دمشق فلم يدركوها الا بعد الغروب فنزلوا في فندق مشرف على نهر بردى وزل الباشا في الصباح التالي يفتش عن حمويه فاذا هما لا يزلان في بيتهما القديم فلما شاهدا الباشا لم يعرفاه لعلول غيابه عنها وهو ايضاً لم يعرفها لما كان من تأثير الشيخوخة عليها مع ما رافق حياتها من الاحزان والاكدار ولما عرفاه وعرفها هما اليه وقبلاه وقبل ايديها وسألاه عن ابنتها فقال هي هنا معي بغير وابنتي كذلك واغا جئت وحدي لكي اتحقق وجودكما في البيت فتقدما اليه ان يبعث اليها فيأتيا فذهب هو بنفسه وجاء بهم جميعاً وزلوا في بيت عمه ولا تسل عن قلب ذينك الوالدين وما اظهراه من وزلوا في بيت عمه ولا تسل عن قلب ذينك الوالدين وما اظهراه من

خاص لماكان في وجهها من اللطف والجال مع ما هي فيه من الضعف فمكت الباشا وسائر عائلته في دمشق بقية ذلك الشتاء الى ربيع سنة ١٨٨٥ وكان عزيز قد جاء دمشق يترقب نيل مرامه وكان قد خامره وريب في مواعيد الباشا لطول مدة الانتظار ولكنه لم يجترئ على عفاطبته الأ برقة وحسن اساوب لئلا يغضبه اذكان قد عرف ان يده على جميع ممتلكاته ولا تسل عن ندمه على كتابة تلك الورقة ولم يكن يظهر ذلك امام احد

ولما جاء الربيع اراد الباشا الرجوع الى مصر وألح على حمويه ان يذهبا معه أذ ليس لها ارب في دمشق وكان قداطلعها على تلك الورقة فقال اننا من الممكن ان نجنمع بولدكما في مصر اما الى هنا فلا اظنه يأتي فالافضل ان تسيرا معنا نقضي بقية هذه الحياة معاً في مصر فاستحسنا الرأي بلكان ذلك غاية مناها تخلصاً من تذكر ولدها في المدينة التي فقد فيها فباعا كل ماكان لها من الامتعة والاثاث والاملاك وهاجرا دمشق وقد تجددت احزانها بعد تلاوة تلك الورقة وبكيا من اجلها بكاة شديداً

الفصل الثامن والثمانون ﴿ وادي القرن ﴾

فني اوائل شهر نيسان (افريل اسنة ١٨٨٥ اکتروا عربتين رکب في احداها فدوى وجدًاها وكانا تد احبًاها محبة عظيمة جدًّا ولم يعودوا

ينارة انها ساعة وفي الاخرى الباتنا وامراً ته وبهنيت وجميعهم ما ثمون بالكوفيات الحريرية الدمشقية وقد التف الرجال منهم بالعبي وقاية لهم من غبار الطريق وانباعاً لعادة المسافرين في قلك الجهات فبرحوا دمشق صباحاً على نية ان يصلوا البقاع في الاصيل ومر هناك يعرجون الى بعلبك فيصلونها في الغروب فيبيتون فيها ويقضون بها اليوم التالي لمشاهدة قلعتها الشهيرة ثم يواصلون السير في الغد الى بيروت وكان الباشا قد اخبر عزيزاً بذلك حتى يقتفي اثرهم

فسارت العربتان في الطريق المعدة للمسافرين بين دمشق وبيروت وما زالوا سائرين وعربة الباشا الى الامام والعربة الثانية الى الوراء مدة ثلاث ساعات وكانتا سائرتين بسرعة بأمر الباشا لئلا يداهمهم الليل في الطريق وفيها من الاماكن الخطرة التي نقطعها اللصوص ويتعرضون بها لابنا، السبيل للنهب والقتل· وفيها هم سائرون حرنت خيل عربة فدوى وجعلت تنقهقر الى الوراء والطريق هناك على حافة تحنها هوّة عظيمة فغاف السائق ان تهوي بهم العربة الى ذلك الوادي فالذرهم بالخطر فتحوّلوا من العربة حالًا اما الخيل فلم تكن تزداد اللّ حروناً حتى صدمت العربة صخرًا فتطل بعض ادواتها فبعث السائق الى اقرب مركز للشركة فاتى ببعض الرجال لنجدته فحلوا الحيل واخذوا في تصليح العربة وكان الباشا قد عاد بعربته بعد ان عرف ما حل بالعربة الاخرى وابثوا ينتظرون تصليحها فلم يتم الا بعد الظهر بساعثين فركبوا وساروا يجدون السير خوفا من خطر الطربق اذا داهمهم الليل فيها

فبدلوا الخيل في محطة ميرساون وساروا قليلاً فاشرفوا على انحدار ينتهي بواد عميق بين جبلين والشمس قدقاربت الزوال وشاهدوا الى جانب الطريق قبل مدخل الوادي بناءً قديمًا معجورًا فعجبوا له ُ وقد هابهم سكون ذلك الكان وقفره ثم لحظوا في ذلك البناء اشخاصاً في لباس اهل تلك الناحية قد وقنوا امام البناء ينظرون الى العربتين وهما سائر تان حتى مرتا بهم ثم رآهم بخيت بعد ان بعدت العربتان يسيرون في اثرها رويدًا رويدًا فأوجس خوفًا منهم ولم يخبر احدًا لئسلا يخافوا ولكنه اوعزالي السائقين ان يجدا في السوق ليبعدوا عن أولئك وما زالت العربتان سائرتين حتى دخلتا تلك الوادي فاذا هم بين جبلين شامخين شموخاً عظماً حتى لا يرى المار من السماء الا جزءًا صغيرًا جدًا فقال احد السائقين يخاطب بخيتاً هذا هو المكان المعروف بوادي القرن المشهور بقاطعي الطرق وكان الخطر شديدًا جدًا في الزمن الماضي واما الآن فقد نظمت شركة العربات خفرًا من الفرسان يتعيولون ذهاباً واياباً حماية لها وتهديدًا للذين يقطنون هذا الجوار من التعدي والحكومة ايضاً قد نظمت نفراً من الجند لهذه الغاية وقد شاهدنا بعض هؤلاء في طريقنا منذ ساعة فقال الباشا نعم قد رأيناهم - وقد اثر ذلك الكلام في قلبه خوفاً شديدًا لا سيما عند ما تذكر ان معظم رفاقه نسان وشيوخ لا يقوون على الدفاع فبهت الجميع لرهبة ذلك المكان المخيف مع ما سمعوه ُ مرن حديث ذلك الوادي ما يتحدث به الحاص والعام في سائر بلاد الشام

فسارت العربتان برهة والرهبة مستولية على الجميع وكان الفرس الذي تبدل في محطة ميرسلون حرونًا فأجفل بغثة واخذ يسير القهقرى حتى دارت العربة وسقطت احدى عجلاتها في قناة على جانب الطريق ولم يعد طلوعها ممكنًا الآرفعًا بالايدي وكان الباشا فيها فاستعاذ بالله ونزل بخيت لمساعدة السائق في اخراجها وما زالوا يعالجونها مدة حتى غابت الشمس واظلمت الدنيا وكان السائقان من الجهة الاخرى ينقان على الساعة التي ركب فيها هؤلاء الركاب معهم وكان الباشا يسمع السبّ باذنيه ويغض الطرف لما رأى من افتقاره الى ذينك السائقين اذا اقتضت الحال فاخذ يلاطفها ويقدم لما سكاير للتدخين وغير ذلك من انواع الملاطفة وعم لا يزدادون الاغضبًا واما بخيت فكان قد درس طباع القوم وسمع كثيرًا من حوادث وادي القرن فاخذ يتظامر امام السائقين بعدم الاكتراث تشبيعًا لها ووقاية من تعديها

ولم تخرج العربة من القناة الآبعد الغروب بساعة فتشاء ما الجميع ما اتفق لهم في ذلك اليوم وكان البرد قد اشتد فبالغوا في التاثم حتى لم يعد يظهر من وجوهم الآالعيون وتزملوا بالعبي تزملاً محكماً نساءً ورجالاً وكل منهم يحاذر ان يسمع صوتاً او يرى شبحاً لهول ذلك الوادي وشدة رهبته ما الما فدوى فكانت مع جدّيها في عربة مقفلة وقلما علموا شيئاً مماكان يحاذره الآخرون غير ان منظر ذلك الوادي كان كافياً لارهاب اشد الرجال

فانار السائقان مصابيح العربتين وهمآ بالسوق وقد لعنا ذلك اليوم

وكان بخيت راكباً بجانب السائق في العربة الامامية ولم تجر الخيل حتى سمعوا وقع اقدام وراءهم فالتفت بخيت فاذا بالرجال الذين خرجوا من ذلك البناء قد اسرعوا يريدون ادراك العربتين فاوعز الى السائقين ان يسرعا واذا بهؤلاء الرجال قد ادركوا الخيل وامسكوا باعنتها واوقفوها فصاح بهم بخيت وكان منظره مخيفاً للغاية لانه كان شديد السواد محماق العينين ماثماً بالكوفية فاصبح منظره في ذلك النور الضعيف كمنظر الجان فلما صاح بهم اجابه احدهم قائلاً «هاتوا ما عندكم وفوزوا بارواحكم » فاجابه بخيت بصوت جهوري وقاب لا يهاب الموت «ليس عندنا الأ السيوف القاطعة والنار الدائمة واذا اعدت السؤال لا ينوبك الا الوبال السيوف القاطعة والنار الدائمة واذا اعدت السؤال لا ينوبك الا الوبال التوجميع هؤلاء الانذال » فقال الرجل «فوزوا بارواحكم ذلك خير الكمأ فانكم نفر قليلون فنذيقكم الهلاك بهذه السيوف » وجرد سينه أ

فوثب بخيت من العربة وفي يده الريفوافر واطاق منه طلقاً قائلاً «اننا لانهاب سيوفكم وهذه نارنا تحرق ابدانكم فسيروا بانفسكم من هنا قبل ان يدرككم الهلاك » وكان بخيت يتكلم وقلبه واجس على اسياده ولا سيا فدوى ، اما السائقان فلانها مسؤولان عن العربتين امام اصحاب الشركة اضطرا الى مشاركة بخيت بالدفاع

اما اولئك اللصوص فكانوا قد علموا بنورالمصابيح ان ليس في هاتين العربتين من الرجال الاشداء غير هذا العبد والسائقين فصفر احدهم بصفارة فخرج من جوانب الطريق نفر من امثالهم بالسيوف والعصي فوقع الرعب في قلوب الجميع اما بخيت فاشتدت به النخوة حتى اوصلته وقوقع الرعب في قلوب الجميع اما بخيت فاشتدت به النخوة حتى اوصلته والعلم المناطقة الرعب في قلوب الجميع اما بخيت فاشتدت به النخوة حتى اوصلته والمعلم المناطقة الرعب المناطقة ا

الى الجنون ونقدم الى كل من السائقين قائلاً «انكم اذا ساعدتمونا تنالان من سيدي الباشا مالاً كثيرًا وتنقذان انفسكما فهياً بنا يا رجال لبنان » فائقدت بهما نار الحمية واستلكل منهما (شاكريته') خنجره' ونزلا يريدان ايهام هؤلاء اللصوص انهم عدة كثيرة

وكان هؤلاء قد همُوا الى العربتين فأطلق عليهم بخيت بعض الطلقات النارية فجرح اثنان منهم وبدلاً من ان يفرُّوا جمهروا حتى بلغ عددهم أكثر من العشرة وأصيب بخيت بضربة في كتفه فصاح من الالم ولكنه لم يكف عن الدفاع

واما العربتان فان خيابها اجفلت من اطلاق الناروسارت القهقرى وجعلت رفس الارض بارجلها فأصبحت فدوى وجدًاها في خوف لا مزيد عليه وكذلك الباشا وامراً ته في العربة الثانية وفيا الخصام قائم كان بهض هؤلاء اللصوص واقفين عند العربتين وقد أطفاوا مصابيعهما واخذوا يطلبون الى من فيها ان يسلموا ما لديهم فلم بمنع الباشا منهم شيئًا ووعدهم باكثر من ذلك اذا كفُوا عن اذاهم واما هم فلم يكن يرضيهم شيء قط ثم جاء رفاقهم بعد ان تركوا بخيتًا مضرجًا بدماه بين يرضيهم شيء وقد فر السائقان

فنزل الباشا من عربته ونزل ذلك الشيخ من العربة الثانية واخذا في استعطاف هؤلاء اللصوص واسترحامهم قائلين اننا نعطيكم كل ما تريدون وانما نريد منكم الكف عن اذانا لان بصحبتنا نساة فتقدم واحد منهم واشعل عودًا امام نافذة عربة فدوى فاذا فيها تلك العجوز وفدوى الى جانبها عن لباس السفر وفي وجهها من وراء اللثام جمال باهر فلما رأته بالغت في التلثم واخذت في البكاء والانتحاب مع جدتها فقال احد هؤلاء اللصوص لا تبكوا اننا نكف عن قتالكم اذا اعطيتمونا كل ما معكم وهذه الفتاة واشار الى فدوى فصاح الباشا وتضرع اليهم ان يستبدلوها بما شاؤوا فلم يقبلوا ثم امسكها احدهم بيدها وجذبها من العربة فسقطت على الارض فقامت الصيحة وتعاظم النواح والبكاء والاستغاثة وهؤلاء لا يبالون ولم يشغلهم شاغل عن جر فدوى على التراب يريدون حماها وقد هم بعضهم الى نهب العربتين

#### الفصل التاسع والثمانون ﴿ النحده ﴾

وفيها هم في ذلك سمعوا صوت وقع خيول قادمة طرادًا فظن البائه انها نجدة لهؤلاء اللصوص واما هم فعلموا انها ليست لهم فخافوا واسرعوا الى نيل مرامهم فهم بعضهم الى الباشا يفتشونه والبعض الآخرالى فدوى يريدون حملها والذهاب بها فصاحت « ويلاه اتركوني يا ناس وخافوا من الله » ولم نتم كلامها حتى وصلت الخيالة وهم ينادون «عنهم ياكلاب يا انذال » فعلم الباشا ان القادمين من الخفراء فاشتدت عزائمه وكان قد سار الى ابنته ليدافع عنها فلما وصلت الخيالة اطلقوا على اللصوص بعض الطلقات النارية فطاب هؤلاء الفرار ولما لم يبق احد منهم نقدم

الفرسان وعددهم خمسة الى العربتين فقامت فدوى الى عربتها فنظر اليهم الباشا فاذا هم ملتمون (بالكوفيات) وعليهم لباس العسكرية فتقدم اليهم شاكرًا وتوسل اليهم ان يرافقوهم الى البقاع او الى بعلبك وقال ان السائقين فرَّا ونحن لا نعرف الطريق فضلاً عن الخطر فاً جابوا الطاب فقال الباشا لبعضهم هلمَّ معي نفتش عن خادمي حيث كانت الموقعة وساروا تحت جنح الظلام فاذا ببخيت يئن من الالم فسألوه عا به فأشار الى انه مصاب بجرح في كتفه وآخر في فحذه لا يستطيع النهوض فعماوه الى العربة وركب اثنان من هؤلاء الفرسان في محل السائقين وساقا العربتين وسار من بقي منهم راكباً حذاء العربتين

اما فدوى فكان قد سكن روعها واما قابها فكان واجساً على بخيت وقد علمت انه جريح ولم يمض يسير حتى خرجوا من ذلك الوادي ووصاوا معطة الجديدة فاذا بالسائقين فعنهها الباشا على فرارهما فاعنذرا بانها جاءًا ليبانعا ما حصل لمأمور الحطة ليرسل من ينجدهم ثم ركب كل منها كرسيه بعد ان بدلا الخيل وانارا المصابيح وساقا العربتين وقد احاط الفرسان بها وسار الجميع يريدون البقاع

ففي اثناء الطريق كان بجاذاة عربة فدوى احد هو لاء الفرسان وكان جدها الشيخ قد لحظ في محطة الجديدة على نور المصباح أن تحت عباءة ذاك الفارس لباساً ملكياً وليس عسكرياً كسائر رفقائه فلم يعند بذلك فلما كان بازائه اراد الاستفهام منه عن بعض احوال تلك الجهات فادار شكيمة جواده واشار الى احد رفاقه فجاء الى الشيخ وساً له عما يريده فادار شكيمة جواده واشار الى احد رفاقه فجاء الى الشيخ وساً له عما يريده

فتعبب الشيخ لذلك وكيف ان ذلك الفارس لم يكترث بسؤاله فلما جاء، الفارس الثاني وسأله عما يريد قال اريد منك ان تخبرني اولاً عن هذا الفارس رفيقك فاني سألته عن بعض احوال هذه الجهات فلم يجبني والمنتظر منه ان يعرف ذلك جيدًا

فقال الفارس انه على الله عن خفراء ولا نحن خفراء قال ومن هو اذاً ومن انتم

قال انه مسافر لقيناه في البقاع قادماً من بيروت وقاصداً دمشق في عجلة وكان قد دنا الليل وهو لا يعرف الطريق ونحن جند لبناني ذاهبون في مهمة الى دمشق فطلب الينا مرافقته فأجبنا الطلب ويظهر انه كريم النفس جداً لانه حالما سمع استنجاد كم هجم امام الجميع فتبعناه وقد عمل في نجاتكم عملاً لم نعمله نحن جميعنا ومع كثرة استعجاله في المسير الى دمشق لم يستنكف من مرافقتكم الى البقاع مع ان هذا الرجوع يؤخر وصوله الى دمشق يوماً كاملاً على الاقل فاعجب الشيخ المذه الشهامة وعول انه عند ما يصلون الى البقاع يخبر صهره بذلك ليوفيه حقه من الشكر والثناء

وكانت فدوى جالسة بجانب جدّها تسمع حكاية الفارس فأعجبتها تلك الشهامة وتذكرت حبيبها شفيقاً مثال الشهامة والمروءة فهاج بها الوجد واخذت دموعها تتساقط رغماً عنها ولم تكن تخشى ملاحظة جديها لان داخل العربة مظلم الله اذا كلماها فانها لا تستطيع الجواب لاخنناقها بالدموع وفيما كان الشيخ يخاطب العسكري بذلك كان الباشا يخساطب عسكريًا آخر بازاء عربته في احاديث مختلفة على سبيل التسلية ففهم منه الباشا مثلما فهم الشيخ فتعبب لشهامة ذلك الفارس ايضاً

وكان الفارس المحكي عنه سائقاً وراء العربة الحلفية التي هي عربة فدوى ومو في شاغل عن كل تلك الاحاديث بما يجول في خاطره من الهواجس والتأمثلات تطلعاً الى دمشق التي يتوقع الوصول اليها بفووغ صبر ولم يحمله على تأخير وصوله اليها الاشهامته أ

وما زالت العربتان جاريتين حتى سمم الباشا الفر-ان يقولون قد وصلنا البقاع العزيزية واصبحنا على مسافة ٤ ساعات من بعلبك فقال الباشا اظن الافضل ان نبيت بقية هذا الليل في احدى القرى المجاورة لان حركة العربة قد اضرَّت بجراح الجريح ثم سآل عن اقرب قرية من الطريق فقيل له ان هناك قرية على مدافة نصف ساعة فهم ان يأمر السائق بالمسير اليها فاذا ببخيت يئن وكان في عربة الباشا فسأله عن حاله ِ فقال انه ُ لم يعد يستطيع البقاء في العربة لحظة فأوقفوا العربتين فنزات فدوى وهي ملتمة ودنت من والدها تسأله عن مجنيت فطيب قلبها وبعث احد الفر أن يسأل عن اقرب بيت في ذلك الجوار فعاد حالاً واخبر الهُ وجد بيتًا كبيرًا على مقرنة منهم فنزل الجميع وكانوا يشاهدون النور في البيت فترجل بعض الفرسان وحملوا بخيتاً على ايديهم وسار الجميع في الظلام يريدون ذلك البيت حتى اذا اقتربوا منه ُ نقدمهم الفارس الجهول وهو لا يزال على جواده وسأل عن اهل ذاك البيت فخرج اليه رجل في لباس اسود لم يستطع تهبيزه ولكنه هابه الاسترسال شعر رأسه على كتفيه وشعر لحبته على صدره وكان لباسه جبة سودا في غاية البساطة فظنه راهبا فسأله الرجل عن غرضه فقال ان جريحاً معنا لم يعد يستطيع الركوب في العربة فجئنا به اليكم فهل تريدون ان يبيت عندكم الليلة واجركم على الله فبهت الرجل برهة كأنه يفكر في امر طرق ذهنه ثم قال حسنا فليأت ونادى قائلاً تعال يا احمد ساعد هؤلاء في نقل جريحهم الى هنا قال ذلك مشيراً الى البيت فجاء رجل في مثل لباس ذلك الرجل واسرع الى موقف العربتين

اما ذلك الفارس فبعث يخبر الباشا ان لا بأس من نقدمهم فتقدموا حاملين بخيتاً حتى دخلوا به البيت واجلسوه على مقعد سينح احدى الغرف ودخل الجميع الا العسكر فانهم بقوا خارجاً

> الفصل التسعون ﴿ أَغرب غرائب الإِنفاق ﴾

فأراد الباشا الخروج للثناء على هؤلا الفرسان ولا سيما الفارس المجهول فشغله بخيت بجرحه فكلّف عمه الشيخ ان يخرج للقيام بذلك الواجب عنه بعدان اشار الى فدوى وامها ان نتحجبا داخل احدى الغرف فخرج عمّه ونادى الفرسان ان يدخلوا فقيل له انهم عادوا الى خيولهم يعدون لها علفاً فخرج اليهم وسأل عن ذلك الفارس فجاء اليه

فأمسك بيده واراد ان يدخل به البيت فرأى امام ذلك البيت (مسطبة) عليها حصير فجلسا هناك وسهل البقاع امامها واسع فأشعل كل منهما سيكارته واخذا بأطراف الحديت وكان الفارس ملتفاً بالعباءة ولايزال اللثام على وجهه

فأَخذ الشيخ يثني عليه قائلاً بالهني انكم اظهرتم شهامة قوية وبذلتم غاية جهدكم في انقاذنا فقد اصبح لكم فضل علينا فعسى ان نستطيع مكافأ تكم فقال الفارس « اننا لم نفمل ذلك لمكافأة وانما قد فعاناه لوجه الله فعسى انه سبحانه وتعالى » وتنهد . . . . .

فقال الشيخ وقد رأًى في كلامه لغة مصرية يظهر ان حضرتكم قادمون من بلاد مصر قال نعم يا سيدي ونريد دمشق

قال الشيخ وهل لكم اهل هناك

قال ليس لي اهل فيها ولكن لي بعض الاصدقاء وقد جاءوا اليها لقضاء بضعة اشهر

فقال الشيخ هل لك ان تخبرني عن هؤلاء الاصدقاء لاننا قادمون من دمشق في صباح هذا اليوم فلعلنا نعرف شيئًا عنهم والا فأسألك الاغضاء عن جسارتي في هذا السؤال

فقال الفارس وقد أزاح اللثام عن وجهه تاركًا الكوفية على رأسه العفو يا سيدي ليس في سؤالك ما يوجب الاعنذار ولكن اصدقائي المشار اليهم غرباء والاغلب أنكم لا تعرفونهم لانهم من بلاد مصر فقال ان صهري الذي رأيته الآن معنا قادم من مصر فلعله عرف

احدًا من اصدقائك قال ذلك ودخل يدعو صهره فجاء وهو لا يزال ملثماً وهم توًّا الى ذلك الفارس وحيًّاه بكل لطف وبدأً بالاعندار اليه على عدم مجيئه من بادئ الوأي لاشتغاله بتضميد جراح الجريح ثم اخذ يشكر همته وغيرته وهو مطرق خجلاً فقال الشيخ ان حضرة الفارس قادم من مصر يريد دمشق لمشاهدة بعض اصدقائه من المصربين فقطع الباشا عليه كلامه قائلاً قد لحظت في كلام حضرته عند ما خاطبته الباشا عليه كلامه ولكن من هم اصدقاء حضرتك قال هم عائلة مصرية يقال لها عائلة فلان باشا

ولم يتم كلامه حتى نقدم الباشا اليه وتأمله فائلاً ان الذي تطلبه هو هذا الداعي ومن حضرتك

فأمعن الفارس بالباشا فليلا ثم رمى بنفسه عليه صارخاً مرحباً بسيدي وعمي وطفق يقبل بديه فبهت الباشا لذلك وادرك على ضعف النور هناك ان الشاب الذي يكله أنه هو شفيق بعينه فوقع في حيرة بين الانذهال والاضطراب والبأس والرجاء واكنه لم يستطع التوقف عن نقبيله وضمه إلى صدره فأسرع شفيق في السؤال عن باقي العائلة وقد اراد السؤال عن فدوى خاصة فقال هي في خير وستراها قريباً ثم اجاسه وهو يقول له كيف اننا سرنا كل هذه الطريق معا ولم يعرف احدنا الآخر قال اني كنت في شاغل عن كل ذلك بنطلعي نحو دمشق حيث قيل لي انكم مقيمون وقد ساعد على ذلك مبالغلكم في التاثم فهم الباشا ان يعرف أ ذلك الشيخ فسمع ضوضاء في حجرة السيدات

فتركها مستأذنًا وهما فيما علمت من اللهنة والاستغراب ودخل ليسأل عن سبب ذلك فرأى امراته وامرأة عمه وصاحب المنزل اللابس اللباس الاسود المستطيل متعانقين يبكون ويقبلون بعضهم بعضاً فاندهش الباشا ايما اندهاش وسأل عن سبب ذلك فاذا بامرأة عمه قد أُغمى عليها وهي نقول « ووالداه وفلذة من كبداه أأنت حيٌّ بعد ولدي عبد الرحمن » فأسرعت امرأة صاحب المنزل لانها كانت اقدر الجميع على المشي وجاءت بالماء ورشت المغمى عليها حتى افاقت ففهم الباشا انه اخو امرأ ته ِ الذي كان مفقودً المحقق النظر فيه ِ فاذا هو ابراهيم والد شفيق فوقف مبغوتًا ولحيته ترقص على صدره من شدة التأثر لغرابة ذلك الاجتماع وتساقطت عبراته ولم يعد يعلم ماذا يقول فظنوه مبغوتا من منظرهم فقالت لهُ امرأَ تهُ «هذا هو شقيقي الذي لم ارهُ منذ ٢٥ سنة فنشكر الله على وجود مي فاخذ الباشا يهنئهم بالسلامة وهو يفكر بذلك الاتفاق العجيب وحدثته نفسهُ ان يخبرهم عن شفيق ولكنه خاف على الوالد والوالدة ان يموتا من شدة الفرح فصبر حتى كفوا عن البكاء اما ابراهيم وامرأً ته فانها ما زالا يشهقان من البكاء وقد شاركتها في ذلك فدوى لانهم تذكروا فقيدهم العزيز وولدهم وحبيبهم شفيقاً فقال ابراهيم «آه آه من الدهر الذي قصم ظهري ونغص عيشي اماكان يحسن به ان يتم عقد اجتماعنا ويكون فيه ِ ولدي وحبيبي ومهجة كبدي ومنتهى الملي شفيق ٠٠٠ آه من الزمان ٠٠٠ آ. من الدهر آ. يا لتعاسة حظي » واخذ ياطم وجهه فاراد الباشا ان يخبره بان شفيقاً في الجانب الآخر من المنزل فخاف عليهِ من غائلة العواطف لئلا يصيبه سوش فاخذ يخفف عنه و تلآ ان الله فادر ان يجمع ابه فتأس الآن بأخاك ووالدك وها اني ذاهب لادعو لك والدك وخرج فلقيه الشيخ قبل وصوله الى المسطبة وسأله عن سبب تلك الضوضا، فقص عليه الخبر بأسلوب لطيف بحيث لا يتأثر فدخل فالك الشيخ والتي نفسه على ولده وقبله حتى أغمي عليه فرشوه بالما ختى افاق وجلس الجميع يهنئون بعضهم بعضاً اما الباشا فخرج الى شفيق والتأثر ظاهر على وجهه فساله شفيق عن سبب ذلك وكان قد اشفق على فدوى لئلاً تكون قد أصيبت بسوء فقال الباشا خيراً يا ولدي ولكني اسألك ان تمهني قليلاً لآتيك بالخبر اليقين فجلس شفيق كأنه على جمر الغضا

ودخل الباشا الغرفة واغلق الباب وراء مُ فاذا هناك الشيخان وولداها وكنتها وحفيدتها والجميع يندبون شفيقاً فوقف في وسطهم قائلاً من ينقصكم الآن حتى يتم عقد اجتماعكم فصاحوا بصوت واحد «شفيق شفيق» وكان بخيت في غرفة قريبة من تلك فلما سمع كلمة «شفيق» هب من فراشه كأنه ليس عليه بأس وجاء ماشياً وقد نسي اوجاعه ودخل بلهفة قائلاً ابن شفيق يا اسيادي وجاء من الجهة الاخرى الخادم احمد بمثل تلك اللهفة فقال الباشا وما الذي اقامك من فراشك يا خيت قال والله يا سيدي ان شفيقاً ليقيمنني من القبر وليس من افراش فقط فأين هو

فلما سمعت فدوى كلام بخيت علمت انه ُ يتكلم بلسان حالها فتهيجت

عواطفها وازدادت في البكاء فقال بخيت قد سقط بيدي فهل سيدي شفيق ليس هنا

فقال الباشا ماذا تجعلون لي اذا جئتكم به فحسبوه عين الما بخيت فقال وقد اقعده التعب اني أعطيك روحي يا سيدي وها هي في قبضة يدك فقال احمد لا بل انا اهب روحي فدا سيدي وحبيبي فزادت فدوى في البكاء ثم قال عبد الرحمن وهو يمسح دموعه وامراً ته الى جانبه تندب وتنوح ارغب اليك يا سعادة الباشا ان لا تهيج اشجاننا اكثر من ذلك فقد كفانا ما قاسيناه وما لم نتخذ هذه العزلة الا من اجله

فقال الباشا امهاوني بضع دقائق فأخبركم الخبر اليقين قال ذلك وخرج فظنوه لا يزال مازحا وانه انما خرج يريد شيئاً انمسه فجاسوا يتحادثون ويتساءلون بعضهم عن بعض ويتأسفون بصوت واحد على شفيق اما الباشا فخرج الى حيث شفيق ينتظره فوقف له شفيق فأقعده وجلس الى جانبه فقال له لقد وعدتني يا سيدي بمشاهدة العائلة ولا ازال في انتظار ذلك فهل هن في شغل قال لا ولكن لي عندك سؤالا اساًلك الاجابة عنه

فقال شفيق سل ما بدا اك

قال اتذكر اني سألتك عند ما قابلتك في مصر قبل سفرك الى السودان عن ابيك فلم تجبني جواباً صريحاً ولكنك قلت انك ستكتب اليه في لندرا ليكتب الي فهو لم يكتب الي بعد ولما ساً لتك عن وطنه ومذهبه لم تجبني جواباً قطعياً فهل علمت الآن اين هو وطن ابيك وما هو مذهبه منه جواباً قطعياً فهل علمت الآن اين هو وطن ابيك وما هو مذهبه منه منه المنه ال

فتأوّه شفيق واراد الاجابة فسبقته العبرات ثم تنهد وقال آه ياسيدي لا تذكرني بمصائبي لاني لا اعلم اين مقر والديّ الآن وقد سألت عنها في مصر فقيل لي انها غادراها الى حيث لايعلم احد وانما يرجحون انها قصدا لبنان ليعتزلا عن الدنيا اماسعادتكم فعلمت انكم في برالشام فلحقت بكم وما زلت اسأل حتى علمت انكم في دمشق فسرت برفقة هو العساكر اللبنانيين حتى التقيت بكم كما علمت وقد كنت اظن اني بالتقائي بكم اعرف شيئاً عن والديّ فهل لك ان تفيدني شيئاً تعرفه عنها

قال الباشا لم يكن علمي عنها كثر من علمك انت حتى هذه الليلة بل هذه الساعة فقال بلهفة وهل عرفت عنها شيئاً الآن · قال قد عرفت انها على مسافة فريبة من هنا

فنهض شفيق عن الارض قائلاً قل بالله قل اير مقرها آه

قال هما يا ولدي في مكان قريب من هنا وفي الصباح ابعث معك بمن يهديك اليها

فصاح شفيق كيف انتظر الى الغد فها اني اسير اليهما في هذه اللحظة -وارغب اليك يا سيدي ان تفيدني عن مكانهما الآن ولك الفضل علي ً فضحك الباشا قائلاً انهما في هذا البيت يا ولدي

فوثب شفيق عن الارض قائلاً أَفي هذا البيت والدي افي حلم انا ام في يقظة ام انت تمزح قال الباشا بل في يقظة باولدي ولكن في اتفاق عجيب واحكى له الحكاية فاراد شفيق الهجوم على الحجرة فمنعه الباشا قائلاً وقد كان يمكنني ان اخبرهم عنك ولكنني أشفقت عليهم من سلطان العواطف اذ قد يترتب على شدة الفرح اذا كان بغتياً ضرر جسيم فتعال ورائي وقف عند الباب وانا ادخل قبلك وانبهم الى مجيتك

# الفصل إكحادي والتسعون الفصل إلحادي والتسعون القام العجز القلم عن وصفه الله العام المام ال

فسار الباشا وشفيق في اثرهِ حتى وصلا باب الحجرة فدخل الباشا واغلق الباب وراء أوالتفت الى الجميع متبسماً فاذا هم جلوس وعلى وجوهم امارات الانقباض فتقدم الى ابراهيم وامراً ته قائلًا «انزعا عنكا ثياب الحداد لان وقت فرحكم قد جا، بل هو وقت فرحنا جميعاً » فبهت الجميع ينتظرون ما وراء هذا الكلام فاذا بالباشا قد تحوّل نحو الباب ففتحه أو وخرج وعاد ممسكاً شفيقاً بيده فلا دخل شفيق بهت الجميع وجعلوا ينظرون اليه وهم لا يدرون ما اذا كانوا في حلم او يقظة وهو ايضاً لم يكن اقل انذهالاً منهم فاستولى السكوت على جميع الحاضرين لحظة لم يكن فيها قلب غير محتلج ولا ركبتان غير مرتجفتين ولا عينان غير شاخصتين وكان اكثر الحاضرين انذهالاً ذانك الوالدان اللذان اختارا التنسك وابس الحداد والابتعاد عن العالم بعد فراق ولدها الوحيد الذي

قضيا العمر في تربيته ونتقيفه اتستعظم الذهول او الدهشة اوالشخوص او الجنون منها عند التقائها به في تلك البرية بطريق الاتفاق الغريب واما تلك الفتاة التي قاست الاهوال العظام وهي غضة العود لطيفة المزاج ولم تكد تفتح عينيها حتى داهمها الحب بل الوجد فاخذ بمجامع قلبها ثم بعد عنها حبيبها الذي لم يكن لديها اعز منه في هذا العالم ناهيك عا داهمها من نكبات الزمان وكفى بذلك الخائن نقمة لها فكم حافظت على ودها وبالغت في تلك المحافظة على ضعف اماها باللقاء فلا تلم هذا العلم العاجز اذا قصر في وصف حالتها عند ما عاينت حبيبها امامها في مثل ذلك الاتفاق العبيب بعد ان انقذها مرة ثالتة من الموت وكانت قد يئست من حياته

اما ذاك الشاب الذي ربي في مهد الدلال وعلق قلبه الحب عن صغر فقاده حب العلا وارضاء سالبة لبه الى تجشم الاسفار الطوال واحتمال الاخطار في اتص بلاد السودان اتستعظم منه اذا دخل تلك الغرفة التي اجتمع فيها حبيبته ووالداه اللذان هاجرا الدنيا يأساً من حياته واختارا التنسك على الرفاهة حتى لا يكون بينها وبينه تفاضل في الحياة اتستعظم منه الانذهال والدهشة والوقوف لحظة لا يفرق فيها بين اليقظة والمنام

فبعد انذهاله لحظة عرف والديه وهم اليهما ورمى بنفسه عليهما وطنق يقبل ايديهما واما هما فعكفا عليه يقبلانه ويذرفان دموع الفرح حتى كاد يغمى عليهما وهما يناديان بصوت يخالطه البكاء «ولداه شفيق ولداه

وقطعة من كبداه أأنت حيّ بعد» ولا سيما تلك الوالدة التي عانقت ولدها واخذت نقبله وتذرف الدموع وتنادي « ولدي حبيبي مهجة كبدي نحمد الله على سلامتك يا ولداه»

اما فدوى فكانت اشدَّ الجميع تأثرًا لما حال بينها وبين اظهار عواطفها من الحياء على انها نسيت نفسها واخذت تنادي «شفيق شفيق هل انت حيُّ ٠٠ آه يا مهجة فؤادي أفي حلم انا ام في يقظة » اما هو فلم يكن يدري من يخاطب ولا الى من ينظر ولم تكن تسمع في تلك الغرفة الاّ شهيقًا وبكاءً يمازجه السرور والابنهاج

اما بخيت فاخذ يقبل الارض ويفقع بديه نحو السهاء قائلاً «نشكر الله تعالى على هذه المنة فاذا مث انا الآن اموت قرير العين طيب القلب » ونقدم الى يدي شفيق وقبلها ولم يعد يدري ماذا يقبل فيه أيديه ام كتفيه ام صدره ام ظهره أو وجهه واما احمد فهم الى يديه واحذ يقبلها ظرا و طنا وهو يقول الحمد لله على السلامة يا سيدي الحمد لله على السلامة

ثم نهض الشيخ الكبير ونقدم الى حفيده وقبله بدموع الفرح وكذلك امرأ ته وامراً قد الباشا وكانوا قد اشتغلوا في بادئ الرأي بملاحظة عواطف الوالدين ثم انتصب الشيخ واقفا وقد امتلات عيناه بدموع الفرح وقال هلم بنا يا اولادي ان نسجد ونشكر الله تعالى على هذه المنة العظيمة التي وهبنا اياها وكيف انه جمع ستاتنا من افاصي العالم » فشاركه الجميع في ذلك و بعد الصلاة جلسوا يقصون اقاصيصهم وكانت حكاية سفيق

اغرب الحكايات وما زالواكذلك الى الصباح فاتفقوا جميماً على المسير الى بعابك يقضون فيها ذلك النهار ويشاهدون قلعتها الشهيرة العجيبة البناء ثم يسافرون معاً الى بيروت تم الى مصر

وبدل ابراهيم وامرأً ته شابها السوداء بثياب بيضاء وهندم ابراهيم شعره وانقشعت العبوسة عن وجهه

اما الباشا فما برح كل ذلك الليل يفكر في امر عزيز وما يترتب على مجيئه في الغد و بعد طول الافتكار قرَّر في ذهنه ان عزيزًا يستحق كل قبيع لانه خائن ذميم ومهما اصابه فلا اسف عليه ولم يعد يهمه شيء منه لانه اصبح المالك لكل املاكه بمقتضى صك مسبل لا يغيره شيء

وفي الصباح خرج شفيق الى العسكر الذين كابوا معه وانقدهم الجورهم وأثنى على همتهم ثم ركب مع سائر المائلة في العربتين وساروا قاصدين بعلبك فوصلوها في الضحى فنزلوا في فندق هناك ثم تجولوا لمشاهدة آثارها وقضوا بقية ذلك النهار في الجولان من مكان الى آخر يسرحون الطرف بمناظر تلك السهول الخصبة التي قد كساها الربيع حلة خضراء وما زالوا الى المساء فعادوا مارين بحجر الحبلي الهائل الذي يقتضي لحمله ستة آلاف رجل في يد كل منهم محل والحجر المشار اليه منحوت معد للبناء وفي القلعة كثير من مثل هذا الحجر يعبب الناظر لعظمها ولا يفهم كيف استطاعوا نقاها

اما بخيت فانه ُ بقي راقدًا في سريره ِ وقاية لجراحه ِ فسمع في اصيل

ذلك النهار صوت رجل يعرفه فقعقه فاذا هو صوت عزيز فحفق قلبه خفوق الفرح فود لو انه أي أتي اليه لكي يخبره بجيء شفيق والتقاء سائر العائله بخير ليرى ماذا يظهر منه أ

فدخل عزيز حجرة بجنيت وهو لا يدري وحالما وقع نظره عليه تعجب من رقاده في منتصف النهار فنقدم اليه وسأله عن سبب ذلك فأخبره انه أصيب بجرح من اللصوص الذين سطوا عليهم في وادي القرن فبغت عزيز وقال وكيف نجوتم منهم وهل اصاب فدوى سود فضعك بجنيت وقال نعم اننا وصلنا الى اشد الخطر وقد نجونا بهمة ذلك البطل الصنديد والشهم الحجيد

قال عزيز وقد خفق قابه ُ ومن هو هذا البطل

قال بخيت اقول لك من هو قال قل قال لا أقول حتى تسألني ذلك بالحاح فاغناظ عزيز وصرخ قائلاً قل بالله قل قال هو سيدي شفيق فوثب عزيز من كرسيه وقد امتقع لونه وارتعدت فرائصه وقال أحقيق ذلك يا بخيت

قال نعم وحياة شفيق اني لم اقل الأ الصحيح ومع ذلك تمهل ريثما ترى جميع العائلة آتية معاً وفيها والدا شفيق واخبرك شيئاً آخر اظنهُ لا يسرُك وهو ان شفيقاً ابن خال فدوى اي ان امها واباه اخوان

فاسودت الدنيا في عيني عزيز وتحير بين ان يصدق كلام بخيت او يكذبه بالنظر لغرابته فلبث ينتظر عود الباشا ليرى صدق ذلك رأي العين فدخل غرفة تشرف على الشارع وجاس الى النافذة ينتظر عودهم

## ألفصل الثاني والتسعون

﴿ على الباغي تدور الدوائر ﴾

فلما كان الغروب رأى جمهورًا كبيرًا قادماً فحقق نظره فاذا بشفيق الى جانب فدوى يتحادثان وقد حمل كل منها طاقة من الازهار يتبادلان منها الاقار وهما في غاية السرور والباشا ماش الى جانب شفيق فرحاً فتحقق لديه ِ ان فدوى قد خرجت من يده ِ ولم يعد يمكنه<sup>ه</sup> الحصول عليها . ثم تذكر الصك الذي اعطاه للباتيا فاشتعل جسمه واحس كأنك تصب عليه ماء تارة غالياً وطورًا باردًا ثم سمم وتم اقدامهم على السلم فلم يعد يتمالك نفسه عن الارتعاش فذهب الى سريره وهو ينتفض من البرد والقشعريرة ثم عقب ذلك حمى شديدة اخذت ثتعاظم حتى بلغت بمدة ساعنين درجة ٤١ س فبادر صاحب الفندق الى استدعاء الاطباء الموجودين في بعلبك فعقدوا مشورة طبية فاذا هو في حالة الخطر الشديد يهذي بكلامه غائباً عن الصواب

فشاع الخبر في الفندق وكان الباشا وعائلته قد عرفوا بمجي. عزيز من بخيت وهذا لم يكن لديه يوم أكثر سعادة من ذلك اليوم فلما سمعوا بمرضه تراكضوا لمشاهدته فلم يأذن لهم الاطباء بالدخول بدعوى ان المريض في حالة لا تسمح لاحد بالدخول عليه فلما علم شفيق بذلك تكدر لما الم بذلك الشاب في ديار الغربة لانه خشى ان تكون تلك الضربة قاضية واما احمد وبخيت فكانا مسرورين بذلك لانهما اتفقا

على كره ذلك الشاب والانتقام منه لل عرفا من دسائسه وخيانته واما الباشا فبهت صامئاً يراجع في ذاكرته حكاية الصك وما قاساه ذلك الشاب من الاسفار والذل طمعاً بنيل ابنته وكيف انه استولى على كل ماله وكيف كانت نهاية امره من الفشل الذي اورث له هذا الداء الشديد

واما شفيق فكان أشد الجميع أسفاً عليه لانه علم ان سبب مرضه انما هو الفشل وخيبة الامل فلم يستطع طعاماً سيف ذلك المساء قط وقضى الجميع معظم ذالك الليل في حديث عزيز ومرضه وفيها هم في ذلك اذ جاءهم خادم الفندق يقول ان العليل يود مقابلتهم غير مبال بوصية الطبيب فاسرع شفيق والباشا الى غرفته وحالما دخلا وقع نظرها عليه وهو متوسد في فراشه وقد علا وجهة الاحمرار من اشتداد الحمى عليه

أما هو فلما سمى وقع خطواتهما حول وجهة نحوها وحالما رآها امتلأت عيناه بالدموع ولم يكن يستطيع الحركة فاشار اليهما بأهداب عينيه فاقتربا منه باكين ووقفا بازاء سريره صامتين لئلا يزعجاه بالكلام وكان الطبيب في الغرفة ساهرًا من اجله فاشار عزيز اليه ان يخرج قليلاً فخرج ولم يبق في الغرفة غيره والباشا وشفيق فأومأ اليها وقد ضاق تنفسه من اشتداد الحي ان يجلسا فاخذ كل منها كرسيًا وجلسا امام السرير ينظران اليه نظرة الاسف ولا سيا شفيق فانه نسي كل سيئاته وكاد ينفطر قلبة شفقة عليه

وبعد بضع دقائق اعاد عزيز نظره اليهما وكان يريد التكم ولا يستطيعه فسأله شفيق هل يحناج الى شيء فاشار اليه بيده ان يننظر ريفا يهدأ روعه فيخاط في فسكت ثم مد عزيز يده الى شفيق فمد شفيق بده اليه وامسكه فاحس بارتجاف شديد ومد يده الاخرى فأمسكه شفيق باليد الاخرى فتوكاً عزيز على يدي شفيق يريد الجلوس فلم يستطع فوقف الباشا واسند ظهره واجلساه وجعلا الوسائد وراء ظهره فيلس وما زال قابضاً على يدي شفيق ثم جذبه اليه حتى دنا منه فضمه الى صدره وجعل يقبله ويبكي بكاء الطفل والدموع تتساقط على خديه كالمطر ولم يكن شفيق اقل بكاء منه وقد ادرك انه يريد استغفاره على ما فرط منه بحقه فقال له طب نفساً يا عزيزي اني التقفاره على ما فرط منه بحقه فقال له طب نفساً يا عزيزي اني واثق برجوعك وانك لم تفعل ما فعلته الا غلطاً

فتكام عزيز عند ذلك وقال «اني مستوجب لاكثرمن الموت لان السماء قد سخطت علي لجنايتي ودناء تي وكأن الله لم يرد ان تدنس يدك بقتلي فقتلني بالمرض فأنقدم اليك ان تشفق على دموي وضعفي وتصفح عن شقاوتي فاني لا استحق اقل من القتل وعا قليل افارق هذه الدنيا فلم اشأ مفارقتها قبل ال استغفرك ايها الشهم الكريم لاني قد اخطأت اليك واذنبت ذنباً لا يغلفر وكم اردت بك سوءًا وانت لم تجازني الا بالصنح فها ان الله قد انتقم لك انتقاماً عادلاً»

فلم يعد شفيق يتملك عن البكاء ولكنه مم الى عزيز وقبله مواراً وقال له أن الله يغفر الذنوب ياعزيزي وكل شيء بقضاء منه سجانه

وتعالى فها اني صافح عنك واطلب الى الله تعالى ان ينقذك من هذا الداء وينهضك من هذا الفراش

فصاح عزيز وقد انهكه العياء «لا لا اني لا استمق الحياة ولم يعد يحلو لي المقام في هذه الدنيا لاني دنستها بشروري وارتكبت فيها الحيانة والغدر ٠٠٠٠٠ اجل اني خائن غادر الي يا موت فقد كرهت حياني الرديئة المدنسة بالشرور » ثم التفت الى الباشا قائلاً «وانت ايها الشيخ الجليل اصفح عن شروري واسأل ذاك الملاك الارضي ان تعفو عني لما سببت لها من الشقاء بخيانتي فكم نعصت عيشها وحاولت اذيتها وهي ثابئة على وداد من لا استحق ان التم حذاء أو أو لو اراها فأقبل نعالها واستغفرها قبل موتي لاني اشعر بثقل آثامي نحوها ونحو حبيبها هذا ٠٠٠ آه اني اشعر باثقال اعظم مما احتمل وها اني ارى الابالسة قادمة لاخلطف روحي الشقية لتلقيها الى السعير »

فقال الباشا «شفاك الله يا ولداه ولا اراك مكروها فاذا كنت مشمرًا بخطالك فيرفع الله هذه الشدة عنك لانه يقبل التائبين شفاك الله بجاه خاتمة الانبياء وسيد المرسلين »



## الفصل الثالث والتسعون ﴿ العفو عند المقدرة من شَيَم الكرام ﴾

فقال عزيز «ان ذنوبي آكثر من ان تغنفر والموت احب اليَّ من الحياة ولم تعد عيناي تستحق النظر الى خيال تلك الفتاة الطاهرة العفيفة الودودة الخالية من كل عيب ولا الى هذا الشهم الفاضل الشريف الكريم الاخلاق ٠٠٠٠ لا لا بل الموت خير لي » قال ذلك والتي بنفسه الى السرير وغاب عن الصواب فأسرع شفيق الى الطبيب فدخل وامر بالثُّلَج على رأسهِ فجاؤًا بهِ وجسَّ نبضهُ فأوعز باشتداد الحنطر فاشتدُّ بلبال شفيق والباشاكثيرا ولم يعد يمكنها براح الغرفة فطلب اليهما الطبيب ان يخرجا قليلاً ففعلا فاذا بفدوى وسائر العائلة بانتظارها في حجرتهم فدخلا باكيين فسألوهما عن عزيز فأخبراهم بما دار سينهم فشها وا عليهِ كثيرًا · ومضى ذلك الليل ولم يناموا الايسيرًا وبكر شفيق في الصباح التالي الى غرفة عزيز فقيل له انه واقد وقد كله العرق فاستبشر بزوال الحمي وعاد فأخير العائلة بماكان · اما فدوى فكانت تعجب لشهامة حبيبها وكرم اخلاقه وودَّت شفاءَ عزيز أكرامًا لعواطفه لانها رأَّته 'آسفا كثيرًا على موته ولماكان الضحي جاءهم خادم الفندق ان يسيروا الى غرفة عزيز فاذا هو في السرير وقد صفا لون بشرته فدخل شفيق والباشا فقال لهما ألا يأذن لي سيدي بنظرة ازودها قبل المات من تلك العذراء الطاهرة واو من وراء اللثام لعلَّها اذا رأت حالتي ترثي لي وتعفو عن ذلتي فان الله يستجيب دعاء الطاهرين

فبعث الباشا الى فدوى فحضرت ملثمة وحضر معها والدتها وجداها فلما وقع نظره عليها بكي ونادى بأعلى صوته ِ «اليك أتوسل ايها الملاك الارضي إن تصفحي عن ذاتي وتعفي عن ذنبي أنا الحائن الغادر الكاذب وها اني سأفارق هذا العالم المدنّس بشروري قريباً فأطلب الى الله يهذا اللسان الدنس وهذا القلب الشقى ان يتمَّ اقترانك يهذا الشهم الذي يليق بكِ وان يحفظكما سعيدين راتعين في الرغد والهناء لكي تنسيا ما كابدتماه 'بسببي من المتاعب والعذاب » قال ذلك واخذ يشهق في البكاء حتى كاد يشرق بدموعه اما فدوى فلم تجب ببنت شفة ولكنها تأثرت من تلك العبارات كثيرًا حتى بكت وصفحت عا تحماته بسبه فقل الباشا الله يا ولدي لقد فطرت قلوبنا برقيق كلامك وصرنا نودً شفاءك من كل قلوبنا وانا واثق ان ولدي شفيقًا لا يريد لك الأالخير فنطلب الى الله ان يشفيك فتكون لناكا يجب ان يكون التائب فهمَّ شفيق الى عزيز وقبله فائلاً ان الله قادر ان يشفيك وانا أعاهدك ان لا أعاملك الا معاملة الأخ اذ قد نسيت كل ما جنيته وما هي الله هفوات يرتكبها بنو الانسان لضعفهم جلٌّ من لا يغلط وفيها هم في الحديث جاء الطبيب وقحصه من تبسم فاستبشر الجميع بزوال الخطر وشكروا الله ثم قال لم الطبيب ان العليل يحثاج الى الرَّقاد الآن فاذا رقد ساعة ينهض معافى ان شاء الله

فخرجوا من الغرفة فرحين وعادوه مد الغداء فاذا هو جالس في الفراش وعلى وجهه ِ امارات الصحّة وقد زالت عنه الحبّي تماماً وما زال

يتقدّم نحو العينة يوماً بعد يوم حتى مضت ثلاثة ايام وتعافي نوعاً فزاره شفيق وهناً ه بالسلامة فقال عزيز اني لا أستطيع النظر الى وجهك حتى تؤكد لي صفحك عني فقبله وأقسم له بالشرف انه قد صفح عنه وأخاص له فقبله عزيز ونادى الباشا فحضر فقبل يده قائلاً اني أكون سعيدًا اذا قبلتموني خادماً في ركابكم فقال الباشا العفو يا ولدي فقال شفيق يا عزيزي انك ستكون معنا أخاً وصديقاً يغفر الله لك وقد علمت بأمر الصك الذي كتبته لهمي فهذا لا حاجة لنا به وها اني انقدم الى سعادة الباشا ان يتكرم بارجاعه اليك اتعيش به

فصاح عزيز قائلاً «كلاً كلاً اني لا استعنى غرشاً واحدًا من ذلك المال وحسبي اني بقيت حياً بعد كثرة شقاوتي فانا لا آخذ من ذلك المال غرشاً واحدًا بل هو حق شرعى لمن يستمعقه »

فانه مالك وانت اولى به واما نحن فاننا مكتفون بحول الله تعالى

فتبسم شفيق واخذ الصك من يد الباشا ودفعه الى عزيز فلم يرض استلامه والح عليه ان يبقيه معه وانه قد تنازل عن امواله كالم له لا يريد منها أكثر من سد الرمق فابى شفيق ذلك ولما لم يقبل عزيز ان يستلم الصك هم اليه شفيق ومزقه بين يديه اربا اربا

فاعجبت لجميع الحضور بتلك الشهامة ولم يكن ذلك الآ ليزيده احتراماً في عيونهم ولاسيا عزيز الذي اصبح اسيراً له طوع ما يريد ثم قال سوال اردتم ام لم تريدوا فلا اقبل بمفارقتكم بعد الآن واعد نفسي خادماً نكم فقال الباشا اذا اردت البقاء معنا فتكون ولداً لنا

وقال شفيق انت اخي بعهد الله والله غفار الذنوب

اما بخيت فعاد بعد شفاء عزيز الى حب الانتقام منه اذ تذكر سابق خياناته وقد اغناظ لما رأى شفيقاً يزق الصك ولكنه سحر بشهامته ونظر الى عزيز قائلاً انظر يا عزيز انك والله لا تستوجب بحسب شريعتي اقل من القتل والصلب ولكن شهامة هذا البطل قد عفت عنك ولو قال لنا اعبدوه لعبدناك لان امره مطاع والامر له ولسيدي الباشا ولكنني لا انسى اعالك وذلك الكتاب الذي بعثت به بل تلك الكتب التي سببت الشقاء لسيدتي ولكن ٠٠٠٠

فابتدره احمد الخادم وقال اتذكريوم رافقته الى الاسكندرية و ٠٠٠ فاسكته شفيق قائلاً كفى ما قلتماه واعلما ان من يريد الاذى لاخي عزيز فقد اراده لي ولا اقول اكثر من ذاك فنادى الاثنان معاً انه سيدنا ومولانا والامر امره بعد امرك

ومكث الجميع في بعابك يوماً آخر ثم ساروا الى بيروت ومنها الى مصر ولما دخلوا المدينة نزلوا بيت الباشا وكانوا قداعدُّوا فيه سائر وسائل الزينة ففي ايلة وصولهم قالت سعدى لابراهيم أتذكر كلامي لك في لندرا عن زواج شفيق لاحدى غنيَّات مصر فلم ترضَ قال نع قالت هي فدوى التي كنت أعنيها فها قد تزوَّجها فقال الم اقل لكِ اني لا أُزوجه الا بواحدة من أقار بي فها انه لم يتزوَّج الا ابنة عمَّه فسيمان مدير الأمور وموفق الحوادث واحنفل الباشا احنفالاً شائقاً بزفاف ابنته على شفيق دعى اليه عددًا ففيراً من اعيان القاهرة الغرباء والوطنين

وعاشت هذو العائلة بعد ذلك بالرَّغِد والمناء الى ان يقضي الله بما يشاءُ

## موعلفات

## جرجي زيدان ﴿ مؤلف هذا الكتاب ﴾

« تطلب من المؤلف عطبعة التأليف بالفجالة عصر ومن نقولا » « افندي دياب بشارع القبط باسكندرية ومن الخواجه مخائيل » «سمعان بمكتبة الاميركان في طنطا ومن سائر المكاتب في مصر وسوريا »

### (۱) تاریخ مصر اکدیث

هو تأليف حديت في جزئين كبيرين يبحت في تاريخ مصر منذ الفتوح الاسلامي (سنة ١٨ للهجرة) الى اليوم بما فيه الحوادث العرابية والسودانية و بتقدم كل فاك فذلكة في تاريخ مصر القديم وفي الكتاب زها مائة رسم متفن يزينها رسمان للخديوي السابق احدها ماحوذ عن الفوتوغرافيا رسم المغفور له محمد علي باشا واسماعيل باشا و بونابرت وغيرهم ومعظم النقود الاسلامية وفي ذيل الكتاب جدول عام لاسماء الذين تولوا مصر من الفتوح الاسلامي الى الآن وفي خاتمته فهرس المجدي عام لكل ما ورد فيه من المواضع المهمة وللكتاب فضلاً عن الرسوم المقدم ذكرها اربع خارطات وعدد صفحاته محو تماغائة صفحة

اما ثمنه فاربعون غرسًا مصريًا او عشرة فرنكات ونصف واجرة ارساله بالبوسطة خمسة غروش مصرية ممن يرسل ٤٥ غرسًا مصريا او احد عشر فرنكًا وصفًا او بقيمتها طوابع بوسطة يرسل له الكتاب اما اجرة تجليد الكتاب مجلدًا واحدًا متقنًا فخمسة غروش مصرية فمن اراد الكتاب مجلدًا فليرسل ٥٠ غرسًا صاغًا

### تاريخ الماسونية العام

تاريخ وضع في المفة المربية للجدهية الماسونية يجعت أولاً عن بشأتها تم عن تاريخها القديم من نسأنها سنة ٢١٥ق م الى تحولها من عملية الى رمزية سنة ١٧١٧ ثم عن تاريخها الحديث من هذا التاريخ الى اليوم و يخلل ذلك تاريخها في تركبا وسوريا وفلسطين ومصر والمحافل الموجودة فيها الآن وشروقها وفي ذيل الكتاب ذكر لوائح القوابين والشرائع الماسوبية واهم مؤتمراتها وبعد ذك اسلام الاخوة الذين اشتهروا عالمها والفضل و مالراكز السياسية منذ أول التاريخ المسامي وفي خنامه حدول لتاريخ طهور الماسوبية الرمزية في كلمن ممالك العالم وعدد صفحاته حدول لتاريخ طهور الماسوبية الرمزية في كلمن ممالك العالم وعدد صفحاته حدول لتاريخ طهور الماسوبية الرمزية في كلمن ممالك العالم

وثمنه عسرون غرشًا حالًا او حمسة هربكات وربع واحرة ارساله في البوسطة غرشان او نصف فرك

<del>\_\_\_</del>

(٣) التاريخ العام احزه الاول

يتضمن مخلصر تارخ تمامك اسما وانو بنيا القدنية والحديثة بعد ذكر متدّ.ات جغرافية عمومية وحكاية الحايقة والعلوفان وتفرق الابسان

وفي الكتاب كثير من الرسوم لريادة الايداح · وعدد صفحانه ٢١٦ صفحة وميها من الرسوم ٢٥ رساً وثمنه ثمانية غروش ماغ واما للدارس مجعل المؤلف فيه استناطاً مهماً يختلف باختلاف عدد النسم المعالموية واجرة ارسال المسخة المواحدة بالبوسطة غرش مصري

#### (۱) مختصر جغرافید ، صر

هو مختصر ، وصوع على اسلوب مناسب بندريس في المدارس الابدائية المصر ، ، على نوع حاص ووجه مناسبته يظهر مما يأتي اولاً بنضمن المبادي الجغرافية العامة تم كلام عام في قارات الارض تانياً جغرافية مصر على نوع خاص بها فيه اقسامها الطبيعية والادارية والمدير بات والمحافظات وما نقسم اليه المديريات من المراكز بالتفصيل وتاريخ كل منها واحواله بقدر ما يقتضيه المقام ولاسما محافظة مصر القاهرة لانها عاصمة الديار المصرية وعدد صفحاته ٧٢ صفحة

وثمن النسخة ثلاتة غروش وللمدارس اسقاط يخلف باخللاف مقدار السيخ المطلوبة واحرة ارسال النسخة الواحدة بالبوسطة عشرون بارة

#### (٥) الفلسفة اللغوية

كتاب بتضمن بحفًا تحليليًّا لالفاط المنه العربية بردّها الى اصول بسيطة تنائية المقطع تحاكي اصواتًا طبيعية وقد جاء المؤلف بامثال وسواهد متعددة من سائر اللغات الشرقية ومن عبرها وهذا انجث حديث الظهور في اللغة العربية ولا سيا على مثال ما نحادُ المؤلف سيف هدا الكتاب البالغ عدد صفحانهُ ١٠٦ صفحات

تمنه عشرة غروش مصرية او فرنكان ونصف واجرة ارساله بالبوسطة غرش واحد

#### (٦) رواية المملوك الشارد

روابة تاريخية ادبية تتضمن حوادث مصر وسوريا في النصف الاول من هذا القرن وفيها شرح واف عن اوصاف الامير بشير الشهابي الكبير والمغفور له محمد علي باشا وولده المرحوم ابراهيم باشا مع ذكر احوال برعي مصر والشام واخلاق الهليما اثناء المدة المشار اليها ووصف الحروب التي جرت اذذاك في مصر والشام والموره والسودان مع الاشارة الى الحملة الفرنساوية وانسحابها

والمحور الذي تدورعليه الحكاية المملوك الشارد وهو المملوك الذي بجا من مذبحة الماليك في القلعة والرواية تشوق الى القراءة لتناسق حوادثها ولا يبدأ

قاري؛ بمطالعنها الآ اضطرَّ الى اتمامها بالرغم عنه وعدد صفحاتها نحو مائتي صفحة ثمنها تمانية غروش مصرية او فرنكان واجرة ارسالها بالموسطة سنون بارة

### (٧) رواية اسير المتمهدي

هي رواية تاريخية غرامية تندرج فيها الحوادت المصوية الاخيرة (العرابية والسودانية ) مع حادتة سنة ١٨٦٠ في دمشق الشام

وفيها رسان وتمن النسخة عشرة غروش مصرية او فرىكان ويصف واجرة ارسالها بالبوسطة غرشان او نصف فربك

## (٨) أَلُردُ الرَّنَّان

هو رقة على انتقاد كتبه على تاريخ مصر الحدبت فيه تفيد لما نسبه المنتقد لذلك الكتاب من الاعلاط وتمه غرش واحد واجرة ارساله في البوسطة عشرون بارة

#### (۹) خارطة مصر

هي خارطة تتضمن اربع حارطات الواحدة عن مصر السطى والتابية عن مصر العليا والثالثة عن مصر القاهرة مصر العليا والثالثة عن مصر القديمة في ايام الفراعنة والرابعة حارطة مصر القاهرة ثمنها اربعة غروش مصرية واما معاجعرافية فتمنها غرشان واجرة البوسطة عشرون بارة

